الله الا بوصوري حيث قال إِنَّهَا مَثَاوًا صِفَاتِكَ لَانْسَاسَ كَمَامَثُلُ النَّجُومَ المَّاء امَلُ أَمْ يُعْرِفُ أَحَدُ مِنَ الْخَلْقِ مِن أُو صَافِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْجَلَالِيَّةِ واله الأمثلها لاحقيقتُها وَأَظِيرُ ذَلِكَ النُّجُومُ تُرَى في المَّاء فَالنَّاظِرُ إِنَّمَا معالها لاحقيقتها وتال في اليمية الورى فَهِمُ مَعِنَاهُ فَلَيْسَ بُرَى \* للقُرْبِ وَالْبُعْدِفِيهِ غَيْرُ مُنْفَحِم الهاء وَلَمْدَهاحا؛ مُهْلَةً أَيْغَيْرُ مَمْجُورَ عَنْهُ وَالمَّعْنِي أَنَّالْفَرِيبَ وَالْبَعْيِدَ من إدارًاكُ حقيقة معناه الجلالي والجمالي صلى الله عليه وسلم ثم المُسْ تَطْهَرُ لِلْمُنْيَنْ مِنْ لِمُدِ ﴿ صَنْبِرَةً وَتُكُلُّ الطَّرْفَ مِنْ أَمِّمَ لَمْ قَالَ (وَ مِنْ خَصَائِصَهَا) أي شَمَائِلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَّا قَرَأَهَا الكارش أن عليه عُوني و الْمَاكَتَبَتُ وَوَضَمَتُ فِي مَكَانَ لَمْ يُصِيُّهُ بِلَالِا ل أهلُهُ في سُرُ ورِما دَامَتْ صِفاتُهُ صلى اللهُ عليهِ وَسلم في ذَلكِ المنزل وَلا السَّدُ يَكُرُّ رُهَا حَتَّى تَقَرَبُي لَهُ مَلَكَةً يَقْتُدِرُ بِهَا عَلَى تَصُوبِ ذَاتِهِ الشَّرِيقَةِ اللهُ عليه وَسلم وَلا يَزَالُ كَذَلِكِ حَتَّى أَمْ أَرْجَ الأوصافُ بِالأوصافِ وتُ بِالنَّمُوتِ وَلِدُلِكَ كَانَ بَعَضُهُمْ يَأْمُرُ الْمُنْتَدِثِينَ بِتَصُورِ الرَّوْضَةِ الله بِالذُّهَبِ وَأُنْوَاعِ الأُنْوَانِ اللَّطِيفَةِ (وَأَنشَادُوا) إِذَا مَاالَتُ وَنَّ أَقَلْقُ نِي الَّذِهِا \* وَلَمْ أَظُفُرُ بِمَطَاوُبِي لِهَ يَهَا

نَقَتْ مِثَالَهَا فِي الْكُنْ نَقْشًا ﴿ وَقُلْتُ لِنَاظِرِي قَصْرًا عَلَيْهَا

﴿ وَلَدِّ وَرَّ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى إِسَانَ الْحَصْرَةِ ﴾

تَرَقُوا الى أعلا اللهُ رَجاتِ مُرَاقبينَ وَمُسْتَحْضِرِ مَنَ سَيَّدَ السادّاتِ صلى الله عليه وَسلمَ حَتَّى فِي إِشْرَاقِ التَّجَلِّي الإلهِي يُوجِّهُونَ هِمُتَّهُمْ لَهُ يَتَلَقُّونَهُ إِمَّا إِلَيْ فَيَنَالُونَ فَوْقَ مَا يَقُدِرُونَ عَلَيْهِ بِأَضْمَافٍ وَكُلُّ مَنْ رَآهُ صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم في صُورَةٍ يَخْلَعُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْخَلْعَةِ الَّتِي رَآهَا فَيَعْظُمُ تَرَقِّيهِ \* وَهَذَا دَأَ بُهُ مَعَ كُل رَاء كُرَمًا مُحْمَدِيًا ﴿ وَخُلْفًا أَحْمَدِياً اهِ ﴿ (وَفَى الذَّهَبِ الْإِبْرِيزِ) ﴿ شَرْحِ المُعْبَ الْوَجِيزِ \* مَانْصَةُ (اعلم) أَنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ وَتَمَالَى أَفْرَغَ عَلَى حَبِيبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَل وَسَلِّمُ سَائِرٌ الْجَمَالُ \* لَكُنْ سَتَرْجَمَالُهُ بِالْجَلَالُ \* وَ إِلاَّ لَضَاعَتِ الشَّرِيمَةُ ا وَتَهَافَتَتَ الْخَلَائِقُ بِنَظْرَةٌ وَاحِدَةً إِلَى حُسْنُ طَلَعْتِهِ الرَّفِيعَةِ \* وَمِنْ ثُمَّ اخْتُلْفَ وصاف الصحابة في وصف حسنه وجماله ، وجلاله وكماله ، وقال الإما الْحَرُّوبِيُّ مَا أَدُرِكَ النَّاسُ مِنْ حَقِيقَةِ أَمْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَحَقِي سَرَ الا على قدر عُقُولِهِمُ الْبَشَرِيَّةِ ﴿ فَمَاظُهُرَ لَهُمْ مِنْ جَلَالُهِ وَجَمَالُهِ فَهُو نَعْمَةً لَهُمْ لِيَعْرِفُوا قَدْرَهُ وَيُعْظِمُوهُ \* وَمَا خَفِي عَلَيْهِمْ فَهُورَحَةٌ إِبِمْ \* إِذْ أَوْظَهَرَ ا حُسنهِ وَكَمَالُ جَلالِهِ \* مَمْ عَدْمِ القيامِ بِحَقُوقِهِ \* لَكَانَتَ فَتَنَةً لَهُمْ \* وَاللَّهُ أَرْسَلَهُ رَحَةً لِلْعَالَمِينَ \* فَكَانَتِ الرَّحْمَةُ فَيِمَا اسْتَثَنَّ \* وَالنَّعْمَةُ فَيِمَا ظَهِرَ إِنْ جَاءَهُ الْحُسَنُ كُنْ يُقَاسَ بِهِ \* يُنكُسُ الْحُسُنُ وَأَسَهُ خَجَلًا أُو قَيلِ بِاحْسَنُ هَلَ رَأَيْتَ كَذَا ﴿ يَقُولُ إِمَّا نَظِيرٍ ذَاكُ فَالاَّ ثُمَّ قَالَ وَأَمَّاحَمْيَقَتُهُ صلى اللهُ عليهِ وَسَلم فَسِرٌّ لَطَيفٌ مِنْ أَسْرَارِ الْدَقِّ سبحانة وتمالى لا يَطلُّمُ عَلَيْهَا سُواهُ تَعَالَى وَمَاأُدُ رِكَ الْمُؤْمِنُونَ مَنْــةُ الأَ ظَام صُورَتِهِ الْمُحَمَّدَيَّةِ وَهُوالذِي عَبَّرَعَنَهُ أَوْ نِسُّ الْقَرِنِيُّ بِالظَّلِّ لَمَّاقَالَ الصَّمَاءِ مارأً يُتُمْ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ الاُّ ظَلَّهُ قَالُوا وَلاا بَنَّ أَبِي فَحَافَةَ قَالَ وَلاا بَنَّ أَبِي فَحَافَة

رَ وَالْخُسُوعِ وَالْإِنْكِسِارِ عِنْـدَ سَمَاعِ اسْمِ رَافِعِ الرُّثِّبِ\* فَانَّ مَنْ الما المنع له \* كما كان كثير مِن الصّحابة بعده \* اذا ذكر وه ﴿ الْمُدَّمِّ تُلْجُلُونُهُمْ وَبَكُوا وَكَذَلِكَ كَانَ كَثَيْرٌ مِنَ التَّالِمِينَ فَمَنْ الله الله الله مَعْبُهُ لَهُ وَشُوْقًا إِلَيْهِ وَتَهَيُّنَّا وَتُوفَيْرًا ﴿ وَقَدْمُ الْغُفُلَ س في هذه الأزمان هذَا الأدّب الْعَظيم في مَجالِس الْمَدْح وَالذِّكْرِ الله الله صلى الله عليهِ وَ سلم وَ سَرْدِ أحادِ بثهِ الشَّرِيفَةِ مَعَأَنَّ رُوحَ الله الأدب في حَضْرَةِ الكّبير المُتّمَالُ \* وَحَضْرَةِ سَبِيدِ الأرسالِ \* الله الله مدحة صلى الله عليه وسلم والصلاة عَلَيْهِ وَسَرْدًا حاديثهِ يَتَضَمَّنُ الحمالة الجميلة ﴿ وَلَعُونِهِ الْفَحْيَمَةِ ۞ وَكَمَالَاتِهِ الْجَلَيَّةِ ﴿ وَذَلَكَ يَتَضَمَّنُ ۗ المخيصة نصبُ العَمِين \* وَهذا أهم الآدابِ في الحَضَرَاتِ \* (ومِنْ عَلَامَاتِ مَصَلِيَّةِ صَلِي اللهُ عَلِيةِ وَسَلمَ) \* أَنْ لِلْتُدْ مُحِيَّةُ إِنْ كَلْ 10 كل اللهُ في ذَاتِهِ وَمَعَانِيهِ اسْتِمَاعَاالُ عَزَّ مِنْهَا اجْتِلا ؛ والملا السمع من محاسن بمليسها عَلَيْكَ الإِنشادُ والإِنشاء الله حينية فيها مِنَ التعظيم وَالتُّوقير وَالمَهابَّةِ وَالْحُضُورِ وَالْخُشُوعِ

﴿ وَالْالْكِ الْكِيارِ \* مَا يُنَاسِبُ الْمَقَامُ وَيُوذِنُ بِجَمِّعَيَةِ الْقَلْبِ عَلَى حَضْرَةِ اللهِ ا ﴿ ﴿ مُلْ وَالنَّبِيِّ الْمُخْتَارِ \* فَإِنَّهُ يَقُورَى الْمَدَدُ بِذَلِكَ \* وَيَدَّسِعُ النُّورُ وَ يَنْتَفَعُ أول هُنَالِكَ ( وَمِنَ المُتُواتِر ) عِنْدَ الْخَوَاصِّ ﴿ أَنَّ مُجَالِسَ الْحَـدِيث والسَّلاةِ عَلَيْهِ وَأَمْدَاحِهِ \* وَخُصُوصاً عِنْـدَخَتُم الْبُرْدَةِ يَحْضُرُها الله و الم الخضُورَ الْخَاصُّ \* وَ اللَّهُ فَلاَ يَخْلُوا مِنْهُ مَكَانٌ وَلازَمَانُ \* هُ وا أسُّ عَلَيْهِ الشَّيْخُ أُورُ الدِّينِ عَلَى الْعَلَمِيُّ في رسالَتِهِ تَعْرِيفَ أَهْـل

تَمَتُّعُ انْ ظَفَرِتَ بِنَيْلِ قُرْبِي \* وَحَصِّلُ مَااسْتَطَعْتَ مِنَ اذْ خَارِي فَهَاأَنَا قَدْ أَبَحْتُ لَكُمْ عَطَائِي \* وَهَافَدْصِرُتَ عِنْدِي فِي جُوَارِي فَخُذُمَا شُئْتَ مِنْ كُرِ مِوَجُودٍ \* وَ لَـلُ مَاشِئْتَ مِنْ يُعَمُّ غِزُار فَقَدْ وَسَعْتُ أَبُوابَ التَّدَانِي \* وَقَـدْ فَرَّبْتُ لِلِّـزُّوَّارِ دَارِي فَمَتَعُ الضِّرَيكُ فَهَا جَمَالِي \* تَجَلَّي للقُلُوبِ بلا استَتَار ﴿ زَيِّنَ اللَّهُمُّ ظُوَاهِرَ نَا وَبَوَاعِلْنَنَابِأَ نُوَارِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ \*على ﴾ ﴿ خَيْرِ مَنْ طَابَ بِهِ الإِفْتِنَاحُ وَتَعَطَّرُ بِطِيبِ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ الْمُجَلِّسُ ﴾ ﴿ وَلَذَ بِهِ الْا خُتِتَامٌ \* سَيِّدِنَا وَ سَنَدِنَا وَمَوْلًا نَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ ﴾ ﴿ مَوْجُودِ وَأَكْمَلَ مَرْ لُودِ وَ تَاجِ الرُّسُلِ الْكَرْامِ اللَّهُمُّ صَلَّ ﴾ ﴿ وَسَلَّمْ وَبَاوِلُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَّهِ ﴿ صَلَّاةً لَغُرْ قُنَامِاً فِي آخِرُ ﴾ ﴿ مَوَدَّتِهِ وَحُبَّهِ \* وَ تَجْعَلْنَا بِهِامِنْ كُمَّلِ طَائِفَتُهِ النَّاجِيَّةِ وَحَزْبِهِ \* آمين ﴾

الشريف \* وَإَطْرَبَ عِنْدَ سَمَاعِ الْمُهِ الْمُنْيِفِ ، وَ قَدْ يُوجِبُ لَهُ ذَلَكَ سُكُمُ الستغرقُ قلبةً ﴿ وَرُوحَهُ وَسَمْعَهُ

تَنعُمْ بِذِكْرِ الْهَاشِعِيِّ مُحَمَّدِ \* فَهِي ذِكْرِهِ الْعَيْشُ الْمُمَّأُ وَالأَنْسُ أياشاد يأبشدوا بأمداح أحمد سماعك طيب ليس يعقبه نكس فَكُرَ وَرَءَاكُ اللَّهُ فِي كُرِ مُحْمَدِ ﴿ فَقَدْ لَذْتِ الاَّ سَمَاعُ وَارْتَاحَتَ النَّفُسُ وَطَابَ نَعِيمُ الْعَيْشُ وَاتَّصَلَ الْمُنَّا \* وَأَقْبَلْتِ الْأَفْرَاحُ وَانْتَعْشَ الْحِسُّ وَيُثْمِرُ ذَلِكَ تَعْظِيمَةُ عِنْدَذِكُرِهِ \* بِمَدْحِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوالصَّلا عَلَيْهِ أَوْ سَرْدِ أَحَادِيثِهِ الشَّرِيفَةِ أَوْغَـ بْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْقُرَّبِ \* وَإِظْهَا

الإسلاَم وَالا يمان ِبأَنَّ مُحَمَّدًا صلى اللهُ عليه وَسلمَ لا يَخْلُو مِنْـهُ مَكَانُ ولا زَمانُ (شعر)

وَهُوَ سَارٍ بِينَ الْعُوَ اللهِ لَمْ تَحْسَصُرُهُ مِن رَوْضَ فَبَدِهِ أَرْجَاءُ فَلَدَبِهِ فَوْقَ السَّمَاءُ وَتَحْتَ اللَّ «رَضُو الْعَرْشُ وَالْحَصَيْضُ سُواءً هُـُوحِيُّ فِي فَبْرِهِ بِحَيَاهُ \* كُلُّحِي مِنْهَا لَهُ اسْتَمْلاً \* مَلَا الْكُونَ رُوحُهُ وَ هُو نُورٌ \* وَبِهِ لِلْجِنَانِ بَعْدُ اسْتِلاً \*

ر غيره كه

فَنُورُ سَرَى فِي الْكُونُ صَارِرَةُ أَحَدِ ﴿ بِهِ تَهْتَدِي لِلَّهِ كُلُّ تَصِيرَةٍ قال الشيخ سيدي أبر الراهيم التَّجيبيُّ رَضي اللهُ عنه واجب على مؤمن متى ذكره صلى الله عليه و سلم أو ذكر عنده أن يخضع و يخلم ويتوقر ويسكن مين حركته ويأخذ في هيلته وإجلاله بماكان بأخذبه تسا لو كانَ بَيْنَ بَدَيْهِ وَ يَتَأَدُّبَ بِمَا أَدُّبُنَا اللَّهُ بِهِ (وَكَانَ) أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ رَضَي عنهُ اذَ أَذْ كُرِ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وَسلم عندهُ بكي حتَّى نَرْ حَمَّهُ (وكانَ) جمار بنُ مُحَمَّدٍ رَحْمَهُ اللهُ كَثِيرَ الدُّعَابَةِ وَ التَّبَيُّمُ فَإِذَا ذُكِرَ النَّبِيُّ صلى اللهُ علم وَسَلَّمَ اصْفَرَّ آوَنُهُ (وكانَ) عَبْدُالرَّحَنْ بنُ الْقَاسِم رَضَى اللَّهُ عَنْهُ اذَا ذُكِرِ النَّم صلى اللهُ عليهِ وَسلم يُنظُرُ الى لَوْ إِنَّهِ كَأَنَّهُ قَدْ نَرْفَ مِنْهُ الدُّمْ وَقَدْ جَفَّ إِسالُهُ لَ قَيهِ هَيْبَةً لِرَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ (وكانَ) عَبْدُاللهِ بنُ الزُّ بَيْرِ اذَاذُ كَ عِندَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَكَّي حَتَّى لا يَنْقَى فَ عَنْدَيْهِ دُمُوعٌ (وكال الزُّهْرِيُّ رَضَىَ اللَّهُ عنهُ مِنْ أَهْمَا إِلنَّاسَ وَأَقَرَ بِهِم فَاذَاذُ كُرِّ عِنْدَهُ النَّبِيُّ صــأل اللهُ عليه و سلم فكا نُكَ ما عرفت أو لا عرفك (وكانَ) صفو انُ بنُ سُلَيم من

مِن الْمُجْتَهِدِينَ فَإِذَاذُ كِي عِنْدَهُ النَّبِيُّ صِلِي اللهُ عليه وَسلم بكيَّ فَالأَيْرَ الْ وَ اللَّهُ مِنْ النَّاسُ عَنْهُ وَ يَأْزُ كُوهُ (وَكَانَ) فَتَأْدَةُ إِذَا سَمِعَ الْحَدِيثُ أَخَذُهُ المر إل و الفَلَقُ و الانزعاج إلى غير ذلك مِمَّا كَانَ بَصِدُرُ مِنْ أَهُلِ الدن أزَالَ اللَّهُ عَن قُلوبِهِمُ الْحِجَابَ \* وَمَتَّعَهُم بِالْاسْتِغْرَاقِ في الله أنوار علِيَّ الْجِنَابِ \* صلى اللهُ عليه و أَله وَسلم ماحَنَّ مُشْتَاقُ الى الماب (هذا) \*و من آداب ذكر الله تعالى ومدحه صلى الله عليه وسلم مه الذاكرين والمادحين بعضيم بعضاً ظاهرًا وباطناً وعدم اختلافهم الْ بِكُونُوا على قلب وَ احدِ وَ إِسان وَاحدِ (وَمِن آهَابِهِ أَيْضًا) أَنْ بِلْدُوْهُ المُعْرَةُ بِالقُرْآنُ وَلَوْ بِفَاتِحةِ الْكِيَّابِ مَمْ كَمَالِ النَّهُ نَيْلِ وَ فَرَاغِ الْقَلْب المه وحبس النفس عن الجولان في المحسوسات وعدم الإلتفات ا ﴿ وَمِنْ آدَابِهِ ﴾ أَنْ لا يَتُولِّي التُّصَرُّفَ فِيهِ بَدْأً وَ اخْتِتَامًا الأَمِّن يُحْسِنُ ا ما كالله ظاهرًا و باطناو يَدْبَغَى للجَماعة مُو افقتُهُ وَاتْبَاعَهُ لاَنَّهُ إِمَامِهُم الإمامُ ليُؤْتَمُ بهِ وَإِنْ حَصَلَ اهْتَزَازٌ مِنْ أَحَدِمِنْ وَجَدِأُوتُوَ اجْدِ و السَّادَ اتِ الْكَرِّ امْ فَلْيَكُنْ ذَلِكَ يَمِينًا وَشَمَالًا لَاخَلُّفًا وَأَمَّامًا (اللَّهُمُّ) البِ مَكُرُ الْحَالُ \* فَلا يَسُوغُ حِينَتُهُ لأَحَدِمُقَالُ \* لِقُولُ بَعْضُ أَهْلُ فالمزة والجلال

الالله السُّكُرُ انْ في حال مُكْرِهِ \* فَقَدْرُ فِعَ التَّكَلِيفَ في مُكْرِ نَاعَنَا وهذا كَلَّهُ مَالَمْ يَجْرِعُرُ فَ طَائِمَةٍ مِنْ طَوَائِفِ أَهْلِ اللهِ بِخِلاَفِ ذَلِكَ \* اللهُ فَ يُتَبِّعُ وَالتَّسْلِيمُ أُولِي وَ أَنْجَي مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمَعَاطِبِ وَالْمَهَالِكِ \* اللهُ فَرَا الا عَمَالُ وتَصَفُّوا الا حُوال \* إِنَّمَا الا عَمَالُ بِالنَّيَاتِ وَإِنَّمَا والمرة فيك ياسوني و ياأملي \* أشهى إلى من الدُنيا ومافيها (ولا) كانساد اثنا الصحابة وضى الله عنهم إذا اشتد بيم الشوق المنه والمنت المحبة قصدوا وسول الله صلى الله عليه وسلم واستشفوا المده و تلذذوا بالمجلوس معة والنظر إليه والتبرك به صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عن التأليمين وضى الله عنه الله عليه وسلم الله عن إلى فراش الأوهو بذكر من شوقه إلى وسول الله صلى الله عالم والى أصحابه من المهاجرين والأنصار يسميهم و يقول هم المناه والمنه والمنه والمنه والمنه المناه عن المناه والمنه وال

عَدَّاالْقَي الأَحبُّهُ ﴿ مُحَمَّدًا وَصَحْبَهُ

St عليه و آله و سلم \* ما تروح مُشْنَاقُ بِهَ كُرِهِ وَ أَنَّمُ

﴿ زَيْنِ اللَّهُمُّ ظُوَاهِرِ نَا وَبُوَاطِيْنَا بِأَنُوارِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ \* على ﴾

﴿ خَدْ مَنْ طَابَ بِهِ الْإِفْتِنَاحُ وَتَعَطَّرَ بِطِيبِ الثِّنَاءُ عَلَيْهِ الْمُجَلِّسُ ﴾

﴿ وَلَذَّ بِهِ الْا خَتْتِامُ \* سَيِّدِنَا وَسَنَدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَسَّدُ أَفْضَلِ ﴾

﴿ مَوْجُودٍ وَأَكْمَلَ مَوْلُودٍ وَتَاجِ الرُّسْلِ الْكَرَّامِ \* اللَّهُمُّ صَلَّ ﴾

﴿ وَ سَلَمْ وَ بَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلَهِ وَصَحْبِهِ ﴿ صَلَاةً ثُمَّرَ قُنَا بِبَافَى بَحْرٍ ﴾

﴿ مُو دُّنَّهُ وَ حُبِّهُ \* وَتَجْعَلُنَا بِهَامِنْ كُنَّلُ طَائِفَتِهِ النَّاجِيَّةِ وَحِزْبِهِ \* آمين ﴾

(وَمِنَ عَلاَمَاتِ مَحَبَّتِهِ صلى اللهُ عليهِ وَسلَّم) \* مَحَبَّةُ سادَ النَّا وَمَوَ اليناً

رَالُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ سَلِّم وَ الْإِعْتَيْنَاءُ بِهِم ﴿ وَلَمْظَلِيهُ مُمْ وَ تَوْقِيرُ هُمْ وَ قَضَاء

لِكُلِّ الْمَرِيءَ مَا نَوَى فَافْهَمُوا بِارِجِال (اللَّهُمُّ) حَرِّ رِفَصْدَنَا وحَسِّنْ نِيْتَنَا وَصَا فيك اعْتِقَادَنا بِمَنْكَ وَكَرَمِكَ آمِين

﴿ زَيْنِ اللَّهُمُ طُوَاهِرَ نَا وَبَوَ اطِنْنَا بِأَنُوارِ الصلاةِ وَالسلامِ \* على ﴾ ﴿ ذَيْنِ اللَّهُمُ طَالِبَ بِهِ الإِفْتِنَاحُ وَ تَعَطَّرُ بِطِيبِ النَّنَاءُ عَلَيْهِ الْمَجْلِسُ ﴾ ﴿ وَلَدَّ بِهِ الإِفْتِنَامُ \* سَيْدِ نَاوِسَنَدِ نَاوِمُولُانَا مُحَمَّدُ افْضَلِ مَوْجُودٍ ﴾ ﴿ وَالدَّبِهِ الاَ خَتِنَامُ \* سَيْدِ نَاوِسَنَدِ نَاوِمُولُانَا مُحَمَّدُ افْضَلِ مَوْجُودٍ ﴾ ﴿ وَأَكْمَلُ مُولُودٍ وَتَاجِ الرُّسْلِ الكَرَّامِ \* اللَّهُمُ صَلّ وَ لَمْ وَالرَكُ ﴾ ﴿ عَلَيْهِ وَعَلَى آلَهِ وَصَحَمَٰهِ \* صَلاّة تُعْرِقُنَا بِهَا فِي بَحْرِمُودَتِهِ ﴾ ﴿ عَلَيْهِ وَعَلَى آلَهِ وَصَحَمْهُ \* صَلاّة تُعْرِقُنَا بِهَا فِي بَحْرِمُودَتِهِ ﴾ ﴿ وَحَبْهُ \* وَتَجْعَلْنَا بِهَا مِن كُمَّلِ طَالْفَتِهِ النَّاجِيَةِ وَحَزْ بِهِ \* آمِينَ ﴾ ﴿ وَحَبْهُ \* وَتَجْعَلْنَا بِهَا مِن كُمَّلِ طَالْفَتِهِ النَّاجِيَةِ وَحَزْ بِهِ \* آمِينَ ﴾ ﴿ وَحَبْهُ \* وَتَجْعَلْنَا بِهَا مِن كُمَّلِ طَالْفَتِهِ النَّاجِيَةِ وَحَزْ بِهِ \* آمِينَ ﴾ ﴿

٥ ( و من علامات محبته صلى الله عليه و سلم ) « كَثَرَاةُ الشّوق إلى الله و رُوْيَتِهِ » وَالنَّمْتُعُ بِجَمِيلِ مُحَيَّاهُ وَ طَلْعَتِهِ « وَلَذَلِكَ تَجِدُ كَثَيرًا مِنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السّلَامُ مِن كُمَّلِ وَرَثَتِهِ « لاتسكُنُ نيرَانُ أشواقهِم رَوْحًا وَازَالِهِ إِلَّا بِالنَّظْرِ إِلَيْهِ وَ مُشَاهَدَتِهِ \* كَمَا قَالَ بَعْضُ مَن فَنِي في هذا اللَّهَامِ \* عَلَيْهِ إِلَيْهِ وَ مُشَاهَدَتِهِ \* كَمَا قَالَ بَعْضُ مَن فَنِي في هذا اللَّهَامِ \* عَلَيْهِ إِلَيْهِ وَمُشَاهَدَتِهِ \* كَمَا قَالَ بَعْضُ مَن فَنِي في هذا اللَّهَامِ \* عَلَيْهُ أَنْ اللَّهَامِ \* عَلَيْهِ النَّالُمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ ا

رَحْمَةُ الْمَلَكِ السَّلْامِ

مارَاحَتِي مارَاحَتِي ه الأَ لِقَا الأُحْبَابِ لا تناآ تَشْمُومُ ك

هو وقال غيره ﴾

مَنْ ذَا يُبْتَرِّنِي بِيوْم لِقَائِي \* أُعْطِيهِ مِنْ فَرْطِ السُّرُ ورِدِدَائِي

﴿ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴾

إِنْ كَانَ سَفَكُ دَمِي أَقْصَى مُرَادِكُمُ ﴿ فَمَاغَلَتْ نَظَرَةٌ مِنْكُمْ بِسَفَكِ دَمِي إِنْ كَانَ سَفَكُ دَمِي

اللهُ يَمْلُمُ أَنَّ الرُّوحَ قَدْفَنَيْتُ ﴿ شَوْقًا إِلَيْكَ وَلَكُنِّي أُمَّنِّيهَا

المسارم و أجاو زُوا عَنْ مُسيئهِم (وقالَ) صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ النَّجُومُ أمانَ السَّمَا وَأَهْلُ يَدْنِي أَمَانُ لَا مُتِّي (وَ قَالَ)صلى اللهُ عليهِ وَسلم أَذَ كَرْكُمُ المال يُنْتِي أَى أَحَدُّ زَكُمْ فِي شَا نِهِمْ فَالتَّذُّ كَيْرٌ بِمَعْنَى الْوَعْظِ (وَ قَالَ) ل الله عليه وَسلم مآبالُ وِ جالِ يُوذُونَنِي فِي أَهْلِ يَبْتِي وَالَّذِي تَفْسِي بِسَدِهِ الله الله حتى أحبني وَلاَ يُعبني حتى أحبُّ ذُرِّ يثني (وَ قالَ) صلى اللهُ عليهِ اسُ الإِلْهِ عَبِّي وَحَبُّ هَلَ بَيْتِي (وَ قَالَ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أولاد كُم على للآث خِصال حُبِّ نَبِيكُم وَ حُبِّ أَهْمَال بَيْتِهِ وَ لَلْأُوَّةِ (و قال ) صلى الله عليه و سلم من مات على حب آل محمد مات شهيدًا لَ الْمُعْلَقِي فِي أَهْلِي فَشَدْ أَذْي اللهُ (وَقَالَ) صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ اللهم شفيغ يوم القيامة المكرم لذريتي والقاضي لهم حوااجهم ما الله والمورهم عند مااضطروا إليه والمحب لهم وقلب ولسانه ال) سلى الله عليه وسلم من صنع إلى أحدمن أهل بيتي يدا كَافَيتُهُ أُوم القيامة الله مماورد في فضل محبَّة ال بينته صلى الله عليه و سلم وعظيم ﴿ ﴿ وَقَدْ ﴾ أَفَرَ دَعَدَدُ مِنَ الأَكَابِرِ هَذَا المَوْضُوعَ بِالنَّا لِيفِاللَّهُمَّ أَكُرِمُنَّا ال الرستغراق في محبتك ومحبة رَسُولك وأهل بيته وسالو من انتمى اللهُ عليهِ وَآلهِ وَ سَلَّمَ وَلَوْ بِمُطْلَقَ الإِيمَانَ فَإِنَّهُ وَرَدَأَنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنِ يوم الْقيامة وَالْمِنَةُ لِلْمُولِرَسُولِهِ الَّذِي قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ آذَى لما فَتَدُ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى الله أَحَلُ أَمَّتُهُ فِي حِرْزِ مِلْتِهِ ﴿ كَاللَّيْتُ حَلَّمَ الأَسْبَالُ فِي أَجِمَ

ما وبيم وَعَدَمُ التَّعَرُّضِ لا فَايَتِهِم (وقد)صَرَّحَ الْعُلَّمَا عُمِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَّاء عَمَلًا بِمُقْتَضَى الآياتِ وَالأُحادِيثِ وَالْقُوَاعِدِ الإِيمانِيةِ وَبِأَنَّ مَحَبَّتُهُمْ رَضَى اللهُ عنهم مِنَ الْفُرُوضِ الْمَيْنَيَّةِ \* الْوَاجِبَةِ على كُلِّ مُسْلِم \* وَ نَقَلَ الإِمامُ ابْنَ مَرْزُوق رَضَى اللهُ عَنهُ في بَعض أَجُو بَيْهِ إِجْمَاعَ الْمُسَامِينَ عَلَى وُجُوبِ تَعَظِّم آلِ مَوْلَانَا (مُعَمَّدٍ) صلى اللهُ عليه وَسلم وَأَنَّهُ لا يُخَالِفُ في ذَلِكِ مُوْمِنُ خَالِصُ الإيمان أبدًا (اللَّهُمَّ) أَكُمِلُ إِيمانَنَا وَمَحَبَّمُنا فِيكُ وَفَى نَبِيكَ مَوْلاً نَا مُحَمَّد وَ آلهِ صلى اللهُ عليه وعليهم و سلم آمين ﴿ وَقَدْوَ رَدْ ﴾ في فضلهم رَضي اللهُ عنهم وَتَفْعَنَا بِمَحَبَّتِهِم آياتٌ وَأَحادِيثُ (قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ) إِنَّمَا يرِيدُ اللهُ لِيدُهبَ عَنْكُم ال جس أهلَ البيت ويطهر في تعاليها (وقال تعالى) قل لا أعلكم عليه أجرا الا المَودَّة في اللَّهُ بَي أَيُّ الا أَنْ تُوهُوا قُرَّا ابْنِي وَ مَفْظُونِي فِيهِم أَيْ إِصالتِهم وَادْخُالِ السُّرُورِ عَلَيْهِمْ وَتَعْظِيمِهِمْ وَتُوقِيرِهِمْ (وَقَالَ تَعَالَى) وَمَنْ يَقْــــَرَفُ حَسَنَةُ نَزِدُ لَهُ فِيهَاحُسْنَا رُويَ مِنْ سَلِينًا الْحَسَنِ بنِ سَلِيدَنَا عَلَيْ رَضِيَ اللَّ عَنْهُما قالَ اقْبُرَافُ الْحَسَنَةِ الْمَوَدَّةُ لَآلِ مُحَمَّدٍ صَمَّلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (وقال تمالي) وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ﴿ قَالَ الْوَاحِيدِي أَيْ عَنْ وَلَا بَهِ عَلَيِّ وَأَهْلَ البيت كما رُوي (وقال تعالى) و اعتصمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا ﴿أَخْرَجَ الثَّعْلَمِيُّ مَنْ سَيِّدُنَا جَمَفُرِ الصَّادِقِ رَضَى اللَّهُ عَنهُ قَالَ نَحْنُ حَبِّلُ اللهِ (وَ قَالَ تَعَالَى) أَمْ يَحْسُدُونِ النَّاسَ على مَاآ تَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلَّهِ ﴿ رُو يَ عَنْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِالْبَاقِرِ رَضَى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ أَهُلُ الْبَيْتِ هُمُ النَّاسُ وَ اللَّهِ (وَقَالَ تَعَالَى) سَلَامٌ عَلَى آلَ بُس عَن ابن عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْمُرَّادَ سَلَامٌ عَلَى آلِ مُحْمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَه وَسلم ﴿ وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم ﴾ أهملُ بيني وَ الا أَنْصَارُ كُر شِي وَ عَيْبَتَي فَاقْبَاوُا

tya.

الله ) وأوموا على ساق الجدِّ فيما ينبني من الأدب مع سيدالا حباب، الله كافال تعالى في مُحكّم الكِتاب في فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا أي الا دب مُعَانِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا أَيْ مِنْ الأدب مَعَهُ صلى اللهُ عليهِ وَ سلم بَرَه وَ الْعَيَاذُ بِاللهِ ٥ حَقَّقَنِي اللَّهُ وَ إِيَّا كُمْ الر الأدب مع الله تمالي ومع إمام أهال حضرته ووسقاني وإيّا كم ال محبة أهل بيته الكرام وسائر من انتمى إليه من أمته مُ أَلَ النَّبِيِّ خَالَـٰ عَلْبِي ﴿ كَاخْتِالاَطِالصِّيَابِمَاءَالْمُيُونَ ر سرى فى أغضاء جسنى كر وحي «فاغذِر وني في حبّهم فَاعَذْرُونِي والله مُعْدَمُ إِوَاهُمْ وَ خَالِحٌ فِيهِمُ عِذَارَشُجُونِي العالي إني عليه ل هُوَاهُم ﴿ عَلَمُونِي بِذِكُرُ هُمْ عَلَمُونِي ﴿ زَيْنَ اللَّهُمُّ ۚ ظُوَاهِرَ نَا وَبَوَاعِلْهَنَابِأَ نُوارِ الصَّلَاةِ والسَّلَامِ هُعَلَى ﴾ . St. الأفتاع وتعطر بطيب الثناء عليه المتجاسل ك ﴿ وَالَّهُ بِهِ الْا خَتِيَّامُ \* سَيِّدِنَا وَسَنَدِنَا وَمَوْلًا نَا مُحَمَّدٍ أَفْضَل ﴾ ﴿ مَوْجُودٍ وَأَكْمَلَ مَوْلُودٍ وَ تَاجِ الرُّسْلِ الْكَرَّامِ \* اللَّهُمُّ صَلَّ ﴾ ﴿ وَسَامٌ وَبِادِكُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبَّهِ ﴿ صَالَاهُ تُعْرِقُنَا بِهَا فِي بَحْرٍ ﴾ ﴿ مُو دُّنِّهِ وَحَبِّهِ \* وَ تَجْعَلْنَا بِهِ امِنْ كُنَّلِ طَائِفَتِهِ النَّاجِيَّةِ وَحِزْ بِهِ \* آمين ﴾ ﴿ (ومِنْ عَلَامَاتِ مَحْبَثُهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ﴿ مَحَبُّهُ سَادَاتِنَا الْمُلْمَاء الناراية شريمته وتعظيمهم وتوتيرهم وإكرامهم وسماعمو اعظيم أَنْ الْوَاعِيَةِ وَتَلْقِيْهَا ۚ بِالْمُهَابَةِ وَالإِجْلَالُ وَشُكُو ُ نِمْـةَالْعِلْمُ الَّتِي تَصِلْنَاعَلى مُ وَبِوَاسِطَتِهِمْ لاَ نَهَا أَجَلُّ النَّعِمِ الدُّ نَيَويَّةً وَالاَّخْرُويَّةً بَعْدَ الإيمَان

(وَ قَالَ)صلى اللهُ عليهِ وَ سلم في حَدِيثٍ اللَّسلَمُ أَخُو المُسلِمِ لاَ يَظَلِّمُهُ وَلا يَخَذُلُهُ وَلاَ يَكَذَٰبُهُ وَلا يَحْقَرُهُ (ثُمُ قَالَ) صلى اللهُ عليهِ وَسلم بِحَسْبِ امْرِى الله الشَّرِّ أَنْ يَعَقِّرَ أَخَاهُ المُسَلِّمَ كُلُّ المُسَلِّمِ عَلَى المُسَلِّمِ حَزَّامٌ دَّمَٰهُ وَمَالُهُ وَعِرْضًا (وَ قَالَ) صلى اللهُ عليهِ وَسلم مَنْ أَنْسَعَنْ مُومِّينِ كُنْ بَهُ مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا أَنْسُ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيامَةِ وَمَنْ بِسُرَ عَلَى مُعْسِرِ يَسْرَاللهُ عَلَيْهِ فِ الدُّنيا وَالآخِرَةِ وَمِنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنيا و الآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عون المُبَدِ مادام المُبَدُ في عَوْن أَخِيهِ (وَذُكِرَ) عَن الإمام أبي الْحَسَن الشَّاذِل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَوَ كُشُفَ عَنْ نُورِ المُؤْمِنِ الْعَاصِي لَطَبَّقَ ما بَيْنَ الـمَاا وَالأَرْضَ وَأَشْهُ ذَلُهُ قُولُهُ عَلَيْهِ السَّارَمُ أَنَامِنَ أَوْرِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ أَيْهِ نُورِي (فَاقُدُرُوا) إِخُوانِي فَدَارَآل مَوْلاً فَا (مُعَمَّدًا) صلى الله عليه وَ سلم خُصُو وَكُلُّ مُوْمِن بِهِ عُمُوماً وَلاَ أُوذُوهُ صلى اللهُ عليهِ وَسلم بإِذَا يَهِ وَاحدٍ مِن أُمَّتِهِ فَإِنَّ الْوَاحِدَ مِنْهَا أَحِبُّ إِلَيْهِ صِيلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنَّيَا وَمَا ﴿ كَمَا فَي حَدِيثِ قَضِيَّةِ الرَّجُـلِ الَّذِي اسْتُشارَهُ صلى اللهُ عليهِ وَسلم في وَ اللهِ وَلَا يَ حِرْفَةٍ لِسُلِمَةٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وَ سَلَّمَ لَا تُسْلِّمَهُ إِل حَنَاطٍ يَدِيعُ الْحِنْطَةَ وَلاَ إِلَى جَزَّارِ وَلاَ إِلَى مَنْ يَدِيعُ الْأَكْفَانَ \* أَمَّا الْحَالُمُ فَلَانْ يَلْفَى اللهُ تَمَالَى زَانِياً أَوْشَارِبَ خَمْرِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَلْفَى اللهَ تَمَالَى وَهُو قَدْ حَبَسَ الطَّمَامَ أَرْ بَعِينَ لَيْلَةً \* وَأَمَّا الْجَزَّارُ ۚ فَإِنَّهُ يَذْ بَحُ حَتَّى تَذْهَبَ الرّ مِنْ قَلْيِهِ \* وَأَمَّا بَا يُمُ الْأَكْفَانَ فَإِنَّا يَتَمَنَّى لِأَمَّتِي الْمَوْتَ وَالْمَوْلُوثُ مِنْ أَمُ أحبُّ الىَّ مِنَ الدُّنياوِمافِيهَا (قالَ اللهُ العظيمُ) لَقَدْجاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُ عَزِيزٌ عليهِ ماعنتُمْ حَريصُ عليكُمْ بِالْمُومَنِينَ رَوْفُ رَحِيمٌ ﴿ فَتَفَطَّنُوا بِالْوَلِ

بني آ دَمَ أَيْ بِالْعِلْمِ (وَقَالَ تَعَالَى) يَا أَيُّهِ اللَّهِ بِنَ آمَنُوا أَطْيِعُوا اللَّهَ وَأَطْيِعُوا الرَّسُولَ وأولي الأمر منكم فأر بطاعتهم كما أمر بطاعته وطاعة رسوله على أنَّ المرَّاد أُ ولى الله مُر الْعُلْمَاءُ وَهُو لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُفْسِّرِينَ (وَ قَالَ تَعَالَى)وَ قُلْ رَبِّ زِدُني عَلْمًا لَمْ يَا مُر اللَّهُ تَعَالَى نَبِيهُ صَلَّى اللهُ عاليهِ وَسَلَّمَ بِالْإِسْتِينَ ادْةِ مِن شَيْءُ غَيْر الْعَلْم وَذَ لِكَ لِشَرَ فِهِ ﴿ وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ﴾ مَنْ يُر دِاللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِيهُ فِي الدّين وَ يُلْهِمُهُ رُشُدُهُ ﴿ وَقَالَ ﴾ صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ الْعُلَمَاءُ وَرَثُهُ الاُّ نُبياء ﴿ وَمِن اللَّمْرُ وعِنْدُ الا كابر أَنَّهُ لاَرْتُبَةً فَوْقَ النُّبُوَّةِ وَلاشَرَفَ فَوْقَ شَرَفِ الْورَاثَةِ لتلكُ الرُّ تُبِةِ (وَقَالَ) صلى اللهُ عليهِ وَسلم يَسْتَغْفِرُ للْمَالِمِ مافى السَّمُو اتِو الأَرْض وَأَيُّ مَنْصِ يَرْ يِدُ عَلَى مُنْصِ مَنْ تَصْنَعَلُ مَلاَّتَكَةُ السَّمُو الْوَالا رَض بالا مَتِفَاولُهُ فَهُوَ مَشْفُولُ بِنَفْسِهُ وَهُمْ مَشْفُولُونَ بِالا سَيْفُارِلَهُ (وَقَالَ) صلَّى اللهُ عليه وَسلمَ انَّأُهُ لَ الْجَنَّةِ لَيَحْتَاجُونَ الى الْعُلَمَاء كَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِم في اللهُ نَيْمًا وَأَمَاكُمُ أَنْهُ مِنْ وَرُونَ اللَّهِ فِي كُلِّ جُمُعَةً فَيَقُولُ آيَهُمْ تُمَنُّوا عَلَى ماشئتُمْ فَيَلْتَفَتُونَ الى الْعُلْمَاء فَيَقُولُونَ مَاذَا نَتَمَنَّى عَلَى رَبِّنَا فَيَقُولُونَ تَمَنُّوا عَلَيْهِ كَذَاوَ كَذَا فَهُمْ يَحْتَاجُونَ الْيَهِمْ فِي الْجَنَّةِ كَمَا يَحْتَاجُونَ الْيَهِمْ فِي الدُّنْيَا (وَقَالَ) صليَّ الله عليهِ وَاسلمِ الْعَلْمُ مِيرَاثِي وَميرَاثُ الْأَنْبِياءَ فَبُلِّي فَمَنْ كَانَ يَرْثُنِّي فَهُو مُعِّي في الْجَنَّةِ (وقال) صلى الله عليه وَسلم انَّ الْحَكَمَة تَزيدُ الشَّريفَ شَرَفًاو تَرْفَعُ المَمْلُوكُ حَتَّى يُذْرِكُ مَا دُرِكُ الْمَلُوكُ \* وَقَدْنَبُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَمْرَ لَهِ فِي الدُّنْيَا وَمَمَاوُمُ انَّ الآخرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (وَقَالَ) صِلَّي اللَّهُ عَلَيه وَ سَلَّم خصلتان لا يكلُونان في منافق حُسنُ سمت وفقه في الدّين (و قال) صلى الله عليهِ وَ سَلَّمَ أَفْضَلُ النَّاسِ الدُّونِّمِنُ الْعَالِمُ الَّذِي إِنَّا حَتَّيْجَ الَّذِهِ نَفَعَ وَانَاسَتُغْنَيّ

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الذِي هُوَ أَصَلَ الجَسِيعِ الْخَيْرَاتِ كَذَلِكَ وَمُلازَمَةُ مَجَالِسِهِمْ وقضاه مآربهم وحُسنُ الظُّنِّ بهِمْ وَعَدَمُ التَّمَرُّ فِي لاِذَا بَتِهِمْ لاَنَّهُمْ عَيْنُهُ وَوَرَثُتُهُ عَلَيْهِ الصَّالَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ وَقَدْوَرَدَ ﴾ في فضال الْعِلْم وأهله آياتُ وَأَحَادِ بِتُ (قَالَ اللَّهُ الْمَظْيِمُ ) شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَّهَ إِلاَّهُ وَ وَالْمَلا بُكَّةُ وَأَ وَلُوالْمِلْمِ قَائِماً بِالقِسطِ \* قَالَ الإِمامُ الْغَرَالَ فَي الإحياء فَانْظُ كَيْفَ بَدَأْسُبُحانَهُ وَتَمالَى ينفسه وثنى بالملائكة وثلَّت بأهل العلم وتاهيك بَهذَا شَرَفًا وَفَضَلاً وَجَلاَّهُ و تُبَالًا (وَ قَالَ تَعَالَى) يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوْنُواالْعَلْمَ دَرَجَاتِ قَالَ ابْنُ عِبَّاس رَضَيَ اللهُ عَنْهِمَ اللَّمُلْمَاء دَرَجَاتُ فَوْنَ الْمُؤْمِنِينَ بِسَبْعِمَانُةِ دَرَجَةٍ ما بَيْنَ اللَّهُ رَجَّةِ وَ الدَّرِّجَةِ مُسَارَةً خَمْسُما لَهُ عَامٍ ﴿ وَقَالَ تَمَالَى ﴾ هَلَ يَسْتُو ي الَّذِينَ لِعَلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (وَقَالَ تَعَالَى) إِنَّهَا يَحْشَى اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلْمَاءُ (وَقَالَ تعالى) قُلْ كُفِّي باللهِ شَهِيدًا يَبْنِي وَيَبْكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (وَقَالَ تعالى) وقال الذي عنده علم من الكتاب أنَّا أَيْكَ بِهِ تَنْدِياً على أَنَّهُ الْمُنْدَرَ مُوَّةٍ الْعِلْمِ (وَقَالَ تَعَالَى) وَقَالَ الَّذِينَ أَ وَتُواالْعِلْمَ وَيُلْكُمْ ثُوَّابُ اللَّهِ خَـيْنٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا بَيْنَ أَنَّ عَظُمَ قَدُوالْآخِرَةِ بُعْلَمُ بِالْعِلْمِ (وَقَالَ تَعَالَى)وَ بِلَكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْمُ قُلْهَا الْأَالْعَالِمُونَ ﴿وَقَالَ تَعَالَىٰ﴾ وَ لَوْرَ دُّوهُ إِلَى الرَّسُول وَإِلَى أُولِي اللَّامْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ رَدَّ حُكْمَةً في الْوَقائِم إلى استنباطهم والحق رُتُبتهُم براتبة الأنبياء في كَشَفِ حُكُم الله هو قيلَ في قُولِهِ تَمَالَى مِا بَنِي آ دَمَ قَدُا أَرُ لِنَاعَلِيكُمْ لِبَاسا يُوارِي سَوْا أَيْكُمْ يَعْنِي الْعَلْمَ وَريشاً يعني اليقين والباس التقوى يعني الحياء (وقال تعالى) خَلَقَ الإنسان عَلَّمَهُ البيان و إنها ذكر ذلك في معرض الاستنان و قيل في قوله تمالي و لقذكر منا

المُلْمَاهُ وَ دَمُ الشُّهُدَّاءُ لَرَجْحَ عَلَيْهِ مِدَاذُ الْعُلْمَاءُ (وقالَ) صلى الله عليهِ وَسلم يَشْفُعُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثَلَاثَةُ ٱلأَنْبِياءَ ثُمَّ الْعُلْمَاءَثُمَّ الشُّهْدَاءُ ﴿ فَأَعْظِمِ بِمَرْ تَبَةٍ ﴾ هي بَعْدَ النُّبُوءَ وَ فَوْقَ الشَّهَادَةِ مَعَ مَاوَرَدَ فَى فَضَلِ الشَّهَادَةِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّاوَرَدَ فِي فَضَل الملم وأهله من الآيات والأحاديث وآثارالسُّلَف الصَّالِح رَضيَ اللهُ عنهم (اللَّهُمَّ) عَلَيْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَارْزُقْنَا الْعَمَلَ بِمَاعَلَمْتَنَا وَ اجْعَـلُ عَلَمْنَا حُجَّةً لَنَالاً عَلَيْنَا وأكرمنا بمحبة ساداتا العاماء وتعظيمهم وتوقيرهم وتلبيتهم فيكل مادَعُو نَاإِلَيْهِ مِنَ الطَّاعَاتِ وَسَبِّلْ ذَلكَ عَلَيْنَاوَ على سائر أَحْبَابِنَافي جَميع الْحَالاتِ وَاحْشُرُنَا فِي زُمْرَتِهِمْ بِجَاهِ مَوْلانا(مُحَمَّد)صلى اللهُ عليهِ وَآلهِ وَسلم آمين ﴿ زِينَ اللَّهُمَّ ظُوَاهِرَ نَا وَبُواطِينَا بِأَنُوارِ الصَّلَاةِ وَالسَّلامِ \* على ﴾ و حَيْرُ مَنْ طاب بو الإفتاحُ وتعطر بطيب الثناء عليه المتجلس ك ﴿ وَلَذَ بِهِ الْا خَتِيَّامُ \* سَيْدُنَا وَسَنَدِنَا وَمُولَانًا مُحْمَدِ أَفْضَلَ ﴾ ك و وود وأكمل موالود وتاج الرسل الكرام ، اللَّهُمُّ صَلَّ ﴾ ﴿ وَسَلَّمْ وَ بَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلَهِ وَصَحَبُّه ﴿ صَلَّاةً تُغْرِفُنَا بِبَافَي بَحْرٍ ﴾ وُمُو دُتِه وَ حَيَّه \* وَتَجْعَلْنا بِهَامِنْ كُمُلِ طَائِفَتِهِ النَّاجِيةِ وَحَزَّ بِهِ عَآمِين ك \* (وَمِنْ عَلَامَاتِ مَحَبُّهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم ) \* مَحَبَّهُ سَادَ إِنَّا مَشَا يَخَ الطُّر بِن \*الدَّالَينَ على اللهِ تمالى بو صفى الحقِّ و التَّحقيق \* الصُّوفيَّةِ الَّذِينَ صفَّى الله فاويهم من الأغيار \* وطهرها من سائر الشوائب و الأ كدار \* وملاها بأَسْرَاو شَرِيعتهِ «وَأَنُوارِحقيقته «بِكَمَال مَحْبَتِّهِ تَعَالَى وَمَحْبَةِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ » وأَأْحَفُهُمْ بِحَمْلُ رَايَّةِ الْوِلَايَةِ \* وَنَوَّجَهُمْ بِتَاجِ الْعَزِّ وَالْوَقَارِ وَالْعَنايَةِ \* و جَعَلَهُمْ مَرْهُمَا يُسْتَشْفَى بهم من سائر الأمراض ٥ وحصنا منيما و سَبَّانُو يَا

عَنْهُ أَعْنَى نَفْسَةُ (وَ قَالَ) صِلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ أَفْرَبُ النَّاسِ مِنْ دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ أَهْلُ الْمُلْمِ وَالْجِهَادِ \* أَمَّاأُهُ لَ الْمِلْمِ فَدَلُّوا النَّاسَ على مَاجاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ \* وأمَّا أَهُلُ الْجِهَادِ فَجَاهَدُوا بأَسْيَافِهِمْ عَلَى مَاجَاءَتْ بِهِ الرُّسْلُ (وَ قَالَ) صلى اللهُ عليه وَسلم يُبْعَثُ الْعَالِمُ وَالْعَابِدُ فَيُقَالُ لَلْعَابِدِاذَخُلُ الْجَنَّةَ وَيُقَالُ لَلْعَالِمِ اثْبُتْ حَتَّى تَشْفُعَ لَلِنَّاسِ بِمَا أَحْسَلُتَ أَدْبَهُمْ (وقالَ) صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالِم لا تُوسَعُ المجالسُ الأَلْثَلاثَةِ لِذِي سنّ لِسنَّه وَلذَى علْم لعلْمهِ وَلذِي سُلْطَان لسَلْطَانِهِ (وَ قَالَ) صِلَى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمِ الْمَالِمُ سُلِّطَانُ اللَّهِ فَى الْأَرْضِ فَمَنْ وَقَعَ فَيهِ فَقَدْ هُلَكَ (وَقَالَ) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالِمُ وَالْمُتَّعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الأَجْرِ وَ الزُّ النَّاسِ لَا خَيْرَ فَهِمْ ﴿ وَقَالَ ﴾ صلى الله عليه وَسَلَّم لِسَلَّمِهِ الْحَالَ وَضَى الله عنه كن عالما أومتعلما أومستما أومحبا ولا لكن خامسا فتهلك والراد بِالْخَامِسِ الْمُبْغِضُ لِلْعُلْمَاءُ (وَ قَالَ) صلى اللهُ عليهِ وَ سلم لَمُوتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ مِن موت عالم (وقال )صلى الله عليه وسلم من نعله في دين الله عز وجل كفاة اللهُ ماأَهُمَهُ ورَزَقَهُ مِن حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (وقالَ) صلى اللهُ عليهِ وَسلمِ أُو حَى اللهُ إلى الرَّاهيمَ علَيْهِ السلامُ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنِّي عَلَيمٌ أُحِبُّ كُلُّ عَلِيمٍ (وقال) صلى الله عليه وَسلمَ قَليلُ الْعَلْمُ خَيْرٌ مِنْ كَثيرِ الْعِبَادَةِ وَكَفَى بِالْمَرْءَ فِتْهَا إِذَاعْبَدَ الله وكفي بالمرء جهلاً إِذَا عُجِبَ بِرَأْ بِهِ (وَقَالَ) صلى الله عليه وَسلم إِذَا أَتِي عَلَى يَوْمُ لَا أَزْدَادُفيهِ عَلْمًا يُقَرِّ بُنِي إِلَى اللَّهِ عَزُّوجَلَّ فَلَا بُورِكَ لِي فَي طَلُوع الشمس ذلك اليُّوم (و قال) صلى الله عليه و علم فَضَلُ الْعَالِم على الْعَابِدِ كَفَضَلُ الْقَمْرِلَيْلَةَ الْبَدْرِعِلَى الْمُرَاكِبِ (وَقَالَ) صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِمٌ وَاحِدُ أَشَدُ على الشَّيْطَانِ مِنْ أَنْ عَابِدِ (وَقَالَ) صَالَى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَامِ لَوْ وُزِنَ مِدَادُ

المدل مالاينال بكثير من الطاعات \* وأنواع المجاهدات \* كماهو اله أن في الزُّ الأَ فَطَارِ \* في جَمِيعِ الأَعْصَارِ \* وَ في ذَلِكَ امْتِثَالُ أَمْرَاللَّهِ \* وسوله عليه و آله سلامُ اللهِ (قالَ اللهُ الْعَظِيمُ ) إِنَّ إِمَّا اللَّهِ بِنَ آمَنُوا أَطيعُوا الله المواال سُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مَنْكُمُ (ذَكَرَ صَاحِبُ رُوحِ الْبَيَانِ) أَنَّ الدُّرَادَ الله مْ على الْحَقيقَةِ الْمُشَا يِخُ الْعَارِفُونَ الدَّالُّونَ على اللهِ تَعَالَى الآمِرُونَ ﴿ وَفَ النَّاهُونَ عَنِ المُنكَرِ بِاللَّهِ لِلَّهِ فِي اللَّهِ ﴿ وَقَدْوَ رَدَى عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ الله عَالَ بَجَلُوا المَشَا يِنحَ فَانَ تَبْجِيلُهُمْ مِن تَعْظَيْمِ جَالَالِ اللهِ (وَ قال)صلى اله وَ سَلَّمَ أَكُرِ مُوا الْعُلْمَاءَ فَانَّهُمْ وَرَثْهُ الأَنْبِياءَفَمَنَّ أَكُرْمَهُمْ فَقَــذ الله و رَسُولُهُ (وَقَالَ)صِمالَيَّ اللهُ عليهِ وَسلمَ مَنْ وَقُرَّ عَالمًا فَقَدْوَقُرَّ رَبُّهُ الله عليه وسلم النَّظَرُ إلى الوليِّ عبادة قروقال) صلى اللهُ عليه وسلم لأوليا والله فيأمان الله مادام في خدمة أخيه المُؤمِّين (وقال) صلى اللهُ المخدمة الولي سنة خيرٌ من عبادة سنَّين سنة (وقال الشَّيخ زرُّوق) الله عنه حاكيًا عَنْ شَيْخِهِ الْحَضْرَ فِي رَضَى اللهُ عنه قالَ رَأَى بَعْضُ رِ النَّبِيِّ صَمَّلَى اللَّهُ عَلِيهِ وَ سَلَّمَ فَالْمَنَّامِ فَقَالَ لَهُ بِارْسُولَ اللَّهِمَاأُ ذَرَكُنَاكَ المُثَالَى عَنْ أَفْضَلَ الْأَعْمَالَ فَقَالَ لَهُ صلى اللهُ عليهِ وَسلم أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الراك هو فرو الله جاوسك بين بدي ولي من أو لياء اللهِ قدر حلب شاةٍ قال اللُّ بِارْسُولَاللَّهِ حَيَّا كَانَ أَوْمَيْتًا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيًّا كَانَ أَوْمَيْتًا والى الشيخ سَيِدُنَا وَمَوْلانا الْعَرْبِي الدَّرْ فَرَى رَضَى اللهُ عنهُ مانفَعَ الْقلْب المعلل الرهدف الدُّنيا و الجلوس بين يدي الأولياء (و قال) الشيخ ميدي الله المام رضي الله عنه من الدب مع شيخه الدب مع ربه (وقال) الشيخ

القَضاء جَسِيع الأُغْرَاضِ ۗ وَكَذَامَحَبُّهُ كُلُّ مَنَ انْتَعَى إِلَيْهِمْ وَحُسِبَ عَلَيْهِمْ ۗ لِأَنَّ الْعَبِيدَ يَشْرُفُونَ بِشَرَفِ الدَّاتِيمِ وَيُكْرَمُونَ بِكُرَ امَةُمَوَالِيهِمُ لِي سَادَّةَ مِنْ حُبِّهُمْ ۚ وَ أَقَدَّامُهُمْ فَوْقَ الْجِبَّاهُ إِنْكُمْ أَكُنْ مِنْهُمْ فَلَى هَا فَى حُبُّهُمْ عَزُّ وَجَاهُ وَإِنَّمَا خُصُّوا بِاللَّهِ كُر عَلَى سَبِيلِ الاِسْتُقَلَّالَ هُوَانَ كَانُوادَا خِلبِنَ فَي فَسَأ الْعُلْمَاءِ قَبْلُ بِالْسُكِّ وَلَاخْيَالَ \* لِمَاخْصُوا بِهِمِنْ مَزِيدِالْمَزَايَا \* وَحُلُوًّا بِهِ م الأنوار والأسرار في السِّر والإعلان بفضل رَبِّ الْبَرَّايَا ﴿ وَهَٰذَا أَمْرُ ضَرُورٍ ا عندالخصوص « حَسَبَمَا بَسَطُوهُ في كُتْبِهِمْ وَاسْتَدَلُواعَلَيْهِ بِنُصُوصٍ \* (اللهُمَّ أكرمنا بمحبتهم وتفظيمهم وتونيرهم وأمتناعلى ذلك واخشرنان زرام ولا تحجبهم عُمَّا بالنَّوبِمَا ولا تَجمُّلِ اللَّهُ بَيَا أَكَبُّرُ هَمِنَا وَلا مِلْمَ عَلَمْنَا وَلا إِل النَّارِ مَصِيرَ نَا وَلاتُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُو بِنَامَنَ لا يَرْحَمُنَا وَافْعَلْ ذَلِكَ بِسائِر أَحْبًا وَكُلُّ مِنْ كَانَ مِنَا وَإِلَيْنَا بِلَيْكَ وَكُرُمِكَ آمِينَ فَالنَّ مَعَبِّتُهُمْ عَلَامَةُ مَحَمَّا ا ومحبة رسولك مولا تامحمد صلى الله عليه وآله وسلم والعكس بالمكر

> أَيُّهُ المُسْرِضُ عَنَّا \* انَّ إِعْرَاضَكَ مِنَّا لَوْ أَرَدُناكَ جَمَلْنَا \* كُلِّ مَافِيكَ يُر يِدُنَا

نَسْئُلُ اللهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ \* مِن أَسْبَابِ الْخَسَارَةِ وَالرَّزِيَّةِ \* بِجَاءِ خَبْرِ الْبَرِيَّةِ \* صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمِينَ ﴿ وَقَدْنَصَ ﴾ غَيْرُ وَاحْدِمِنَ الا كَامِ على و جُوبِ تَوْقِيرِ الْمُشَا يَحْ وَبِرِّ هُمْ وَتَوْقِيرِ اللّامَدَ فِيمْ وَمُرِيدِيهِمْ (وَذَ كَرُّوا) أنَّهُ يُنَالُ بِمَحْبَتُهِمْ وَزِيارَتِهِمْ وَخَدْمَتِهِمْ وَالاَّدَبِ مَعْهُمْ وَالإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ

الله وأسفياؤه من خلقه ومظاهر أنواره وأسراره وهم أساس الدين الله ووزثةُ الأُنبياء قَاذَا عُرُفُوا وَتَعَلَّقَ بِهِمْ أَحَدُّأُو احْتُمَى بِجِنَاهِمْ وَرِثَ الرواوا وطَفِرَ الشيء مِماطَفُورُوا لحَديثِ الصَّحيحَيْن وَغَسَيْرُهُمَا هُمُ الْقُومُ المرابع جابسهم ﴿ وَمِنها ﴾ أن من أحبهم وواصلهم ووالا هم كان منهم و حب مَحَبَّةُ اللَّهِ وَ ذُخُولَ الجُّنَّـةِ للْحَدِيثِ المُتُواتِرِ المَرْ ۚ مَعَ مَنْ أَحَبُّ و الله الله الله الله عن عبادة بن الصامت مر فوعاً قال الله المنت محبتي للمتعابين في وحقت محبتي المتواصلين في وحقت معبتي السعينَ في وحقت مُحبتي للمِنْزَاورينَ في وحقت مُحبتي للمُتبَاذِلينَ في الله في على منابر مِن نُور يَضِطُهُم بِمَكَانِهِمُ النَّبِيبُونَ وَالصِّدِ يَقُونَ اله (و حديث البخاري) في الأدب وابن حبان في صَعيمه والبيهقي النُّمْبِ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَفَمَهُ إِذَا عَادَ الرُّجُلُ أَخَاهُ أَوْ زَارَهُ فِي ل المناصحة) قالَ الشيخ زُرِّ وق رضيَ اللهُ عنهُ اعلَمُ أنَّ رُوحَ الإِسلاَ محبُّ وحُبُّرَسُولِهِ وَحُبُّ الآخِرَةِ وَحُبُّ الصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِمِ اه (وَ فَي شَرْح يَّةً) للملامَة ابن زَكْري مانَصُّهُ وَعَنْ سَيْدِي عَبْدالِ حَمْن الثَّعَالِبِي الله إلى الإمام الطُّبْري قالَ ماتَ غَريبٌ عِنْدَنَا بَمَكَّةً فَأَخْرَجْنَاهُ إِلَى بابِ الملاة وَجَلَسْنَا لِإِصْلاح دَفْنِهِ فَاسْتَوْي جَالِسًا فَقُلْنَا أَلَيْسَ فَــَدْمِتُ قَالَ بَلِي المنازجعت لا بشركم وأحد تكم أنفع ماعند نامحية الصالحين وموالاتهم وجع ميناً (وَ فِي وَصِيةٍ) لِلشِّيخِ أَبِي الْحَسِّنِ الْيُوسِي وَأَ كَثْرُاوا مِنْ مَحَبِّهِ المالحين فأنها شِفاتِه و دَوَاتِه اه (و في الْحَدِيث) عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ يُوتِّي

سَيِّدِي مَحَمَّدُ بنُ سَلِّيمَانَ الْجُزُولَ وَضَى الله عنهُ وَمِنْ فَضَائِلِ خَدْمَةِ الأُولِيا، أي التي هي تمرَّةُ مُحَبِّتهم و تعظيمهم و تو نيرهم ١٠ كتساب العكوم والآ دَّاب، وَمَعْرِفَةُ رَبِّ الا رَبابِ \*وَالْمِصْمَةُ وَالْحِفْظُ مِنَ الذُّنُوبِ \*وَالنَّباعُدُمِنَ الْعَيُوب وَالْوُصُولُ إِلَى عَلاَّ مِ الْغُيُوبِ ، واحياه سنة النَّبِيِّ الْمَحْبُوبِ ، فَشَـدُ كَانَ الْ صلى الله عليهِ وَسلم خادِمْ يَخَدُمُهُ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فَى رَسُولَ اللهِ إِسْوَةً حَسَا (و قالَ) بَعْضُ الْكَبَّارِ مَنْ ظَهَرَتْ وَلاَ يَنَّهُ \* وَجَبَّتْ خَدْمَتُهُ ﴿ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴾ خيدُمةُ المُرَادِ \* سَلَم المُرَادِ (وقالَ غيرُهُ) من استَخدَمناهُ قدّ مناهُ ﴿ وَدَكَرَ صاحبُ سُلُوةِ الانفاس رضي الله عنه وتفعنابه (مانصة) اعلَم أن من أعظم نعَم اللهِ عَلَيْنا \* وَأَكْبِر أَيادِيهِ لَدَيْنَا \* وُجُوهَ الا وَأَيَادُ وَظُهُورَهُمُ وَظُهُورٍ أضرحتهم وفي ذلك من المنافع والنوالد مالاً بدخيل تحت حصر وانمن الْفُوَائِدِ فِي ذَلِكَ ﴾ وُجُودُ الْـبَرَكَةِ بالارْض وَكَثْرَةُ النَّفْعِ وَإِدْرَارُ الرَّ زْقَ إِلْ على أهل الارض صباً لحديث الطبر اني في الاوسط عَنْ أنس رَفَعَهُ لَنْ تَعْاد الا رْضُ مِنْ أَرْبَعِينَ وَجُلاَ مِثْلَ خُلِيلِ الرُّحْمَٰنِ فَيِهِمْ تُسْفَوْنَ وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ الْحَدِيثُ وَسَنَدُهُ حَسَنُ (وفي) لفظ آخَرَ أَخْرَجَهُ ابنُ حَبَّانَ فِي تَارِيخِهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةً مَرْفُوعاً أَنْ تَخَلُو الارْضُ مِنْ تُلاكِينَ مثل إبراهيم خَليل الرَّحسُ فَبِيم تُمَاثُونَ وَيِهِم تُرُزُ قُونَ وَ بِهِم تُمطِّرُ ونَ (وَ أَخْرَجَ) الطَّبْرَ الي في الكَّبير عن عُبَادَة بن الصَّامِتِ مَرْ فُوعًا الأبدَال في أُمِّني ثَلاَ ثُونَ بِيمٍ تَقُومُ الارْضُ وَ بِهِمْ المُطَرُونَ وَبِهِم مُنْصَرُون ﴿ وَوَوَد ﴾ مِن طُرُق مَر فَوْعَا لَوْلاً عِبَادٌ لِلَّهِ رُكُمْ وصيلة رُضْعُ وَبَهَائِمُ رُتُعُ لَصَبْ عَلَيْكُمُ البلاة صَبّا ثُمَّ لَتُرْصَفُنَّ وَصَا (وَمِنْهَا) أَنْهُمْ

ا بالعبد يوم القيامة فيقف بين يدي الله تعالى فيتول له باعبدي هل أحببت الوليا فأهبك أن لم تكن من الصالح في فالم فاله المكل أن لم تكن من الصالح فتحب إليه فالنالة تعالى بنظر إلى فلوبيم فلعله يراك فيها فيلحقك بهم والوراية فلمله ينظر إلى السمك فيها فيف في التأم

أحبُّ الصَّالِحِينَ وأَــتُ مَنْهُمْ \* وأَرْجُوا أَنْ أَمَّالَ بِهِمْ شَفَاعَةُ وَأَكُرُهُ مَنْ بِضَاعَتُ لَمُ الْعَاصِي ﴿ وَإِنْ كُنَّا سُوَّا ۚ فِي الْبِضَاءَةُ ﴿ وَمَنْهَا ﴾ أَنْ بِرُو يَتْهِمُ وَالْحِلُوسِ بَانَ أَيْدِيهِمْ تَصَفُّو الْمُلُوبُ وَتَمْحَى مَنْ الدُّ أُوبِ ﴿ وَأَجِيدُ فِي طَلْبِ رَضَى الْمُعْبُرِبِ وَ وَهُمْ مَنْ مِنْ سَمَادُةُ الْرَادُمِ ال اللهُ ثَيَاوِ اللَّا حَرَّةِ (وَفَدَقَالَ) فِي الْمُنْسِدِ الْوَرِيْتِ مَا نَدَّتُ وَلَا يَثَعُ فَقَلَ إِنْسَا على الْوَلِيِّ مِنْ غَيْرِ مَعْرِ فَهِ إِلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ إِوَ الدِّيهِ إِنْ كَانَا مُوْمَنِيْنَ والسِّمِ مِنَ أَهُلُ يَنْتِهِ هَذَا لَنَنَ لَمْ يَمُرُنَّهُ فَكَيْتَ بِسَ مَرْفَةً عَلَى وَجِهِ لِلْمِرَاتُ وَالْأَدَاب وذلك على ندر قسم الله تمالى لعبده اه (و في حَوَّ اهر المَّمَائي) قَلْتُ الشُّيْخِ أَنْ المبأس أحمد التجاني رضي الله عنه باسيدي اأفضل همل النوافل و الأذ كر وغيرُ ذلكَ أَمْ مُجَالَـةُ الأَسْيَاخِ فَقَالَ بَلِ مُجَالَـةُ الأَشْيَاخِ أَفْضَلُ لايُدَادِلُ شَيْ وَجَلْسَتُكَ بَيْنَ يَدَى وَلَيْ أَفْضَلُ مِنِ الدُّنْيَا وَمَافِيهَا الد (وَذَكُرُ فَي مُنْ الإخوان )أنَّالمُنيخ الدارف بالله سبدي قاسمًا بن رحمُون أخمد والعالم فَقَالَ إِنَّ نَظُرُهُ وَاحِدَةً فِي وَجَّهُ مُولًا يِالطِّيبِ يَعْنِي الْوِزَّانِيُّ خَبَّرٌ مِنْ عباد، اللائين سنة وأقسم على ذلك ثلاث رات وللشيخ العارف بالله سيد الدُّسِن بن عبدالشكور البكري الطَّأَني المَدْفُون بِالْمَدِينَةِ المُنَوَّرُةِ

وَ السَّهُمُ أَجَالِمُهُمْ وَتَضِّعَى \* سَعِيدًا فِي الْحَيَّاتِ وَفِي الْمَاتِ وصَاحِبُهُمْ عَلَى مَا يُرْ تَضُوهُ \* وَكُنْ عَبْدًا عَلَى قَدْمَ الثَّبَاتِ ٥ و منها كِا أَيُّهُمْ مَقَرْعُ الْخَاتِمَينَ \* وَمُستَرَاحُ الْعَاصِينَ وَالْمُذَّنِينَ \* إِلَيْهِمْ اللهُ مَكْرُوبٍ وَبِهِمْ يَسْلُوا كُلُّ مَحْرُونَ وَكُلُّ مِنْ نَزَلَ بِهِ أَمْرُ أَوْسُدَةً والمهم وتوسل إلى الله بجاهيم لأنهم أبواب الله في الأرض ﴿وَمَنْهَا ﴾ الله البلاد والمباد \* ورحمة من الله الكريم الجواد ﴿ وَوَقَدْ وَرَدَ ﴾ في وَ تُدْسَىٰ انَّ اللَّهَ عَزَّوْجِلَّ قَالَ أُولِئُكَ الَّذِينَ اذَاأُرَ ذَتْ بِأَهْـلِ الأَرْضِ والزعذا ألذ كرتهم فصرفت ذلك عنهم ﴿ومنها ﴾ أنهم يَشْفُمُونَ في الآخِرَةِ بي مدر رُنْهَتِهِ مَم اللَّهِ عَزُوجِلَ (وَقَدْجِكُ) أَنَّ الأَنْهِياتِ وَالرُّسُلَ وَالْعَلاَلَكَةُ ماء والشُّهذاء والأوْليَاء وَآلَ البِّيتَ بَشَـفُعُونَ بَوْمَ الْقِياءَةِ بَلَيْوَ رَدَّأُنَّهُ ا رُوْمِن إِلاَّو لَهُ شَفَاعَةٌ (أَخُرُجَ)ا بِنَّ النَّجَّارِ فِي تَارِيغِيهِ عَنْ أَنْسَ مَرْفُوعًا المُعْمِرُ الرَّغُولُ فَانَّ لِكُلُّ مُؤْمِن شَفَاعَةً يَهُمْ الْقَيَامَة (وَقَدْحَكَ) عَنْ الْمُعْمِ إلسَّالِمَ مِنْ كَمَاذَ كُرَّهُ الإِمامُ الْمُوابِيُّ فِي النُّحَمَّةِ وَابِنْ زَكْرِي فِي السلاة السيشية وغَيْرُهُمَا أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا بَمَدَ وَفَاتِهِ فِي النَّوْ مِفْقَالَ اسمل الله بك و ماذ القيت فقال له لمَّا دَخَلَتُ الْقَبْرِ جَاءَنِي زَبَانَيْــةُ الْعَدَّابِ الذوا الا نصراف بي إلى جهنم فقلت لهم أماتعر فُونني فقال لي وَاحدٌ منهُمُ الت فقات أمَّا خديم أبي يزيد البسطامي فقال لأصحابه وعوه حتى نري ٨ وَالْ كَانَ كَمَاقَالَ خَلِّينَاسِمِيلَهُ وَالْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ أَخَذُ نَاهُ فَأَتُوا أَبِايزِيدَ أَمْ لَهُ أَنْ هَذَا الرُّجُلُّ ادُّ عِي صُحِبَتُكُ فَقَالَ لَهُمْ آمَ أَعْرِفُهُ وَلَيْسَ كَمَاقَالَ فَقَالَ الله حمل سبحان الله ماأسرع مالسي النَّاسُ أما تذَّكُو بوم كنت خارجاً

الله من دعال لى الله وعمل صالحا و قال إنني من المسلمين ففي هذه المال على أنَّ الرَّجُلُ الصَّالِحَ إِذَادَعَا النَّاسَ إِلَى اتَّبَاعِ الْحَقِّ وَعِبَادَةِ اللَّهِ اللهُ أَفْضُلُ مِنْ اعْتَرُلُ عَنِ النَّاسِ وَ اسْتَغَرَّ قَ أَوْقَاتُهُ فِصَالِحِ الأَعْمَالِ م اسمة من صفاتِ المشايخ ولاشك أنهُم أفضلُ النَّاس بعد النَّبِينِ، الله المرضيِّين « والتَّابِعِين المهديِّين » بدَّعُو تِهِم الطَّرِيق الْحَـقُّ » من الكَافَّةِ النُّعَلَى \* (وَ في الحدِيثِ) عَن الْعلاء بن عبد الرَّحْمَٰن عَن أبي م رضى اللهُ عنهُ قال قال رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وَسلمِ مَنْ دَعا إِلَى هَذَا عَالِهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْمُلُ أَجُورِ مَنِ اتَّبِعَهُ لا يَنقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِ هُمَّ ١١٠ قال) عليهِ العسلاةُ وَالسلامُ وَالَّذِي تَصْنِي بِيدِهِ لَيْنِ شَكَّتُمُ لَا فَسَمَّتُ أَنَّ أَحَتُّ عِبَادِاتِهِ إِلَى اللَّهَ الَّذِينَ يُحَبِّبُونَ اللَّهَ إِلَى عِبَادِهِ وَيُحَبِّبُونَ عِبادَاللَّهِ اله و يَمْشُونَ فِي الأَرْضِ بِالنِّصِيَحَةِ (وقالَ عليهِ النسالاَةُ و السالاَمُ) ألا ﴿ ﴿ إِلَّهُ مِالْهُ عَبِيهِ كُلُّ الْذَتِيهِ قَالُوا بَلَى بِارْسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ لَمْ يُقْتَطِ النَّاسَ مِنْ الله ولم يو يسهم من روح الله ولا يدع القرآن رغبة إلى ماسواه ألا بِ فَيَعَادُهُ لِلْسَافِيهَا تَفَقُّهُ وَعَلَمَ لَيْسَفِيهِ تَفَهُّمُ ۖ وَقَرَّاءَةً لَيْسَ فَيَهَا تَدَبُّرُ المده كُذُّ إصِمَةٌ مَوْجُودَةٌ فِالمَسَا بِعَجِ مُوفَضِيلَةٌ عَامَةٌ فِي الْكَاهِلِ مِنْسِمٍ ارخ " \* فَمَرْ تَعْتُهُمْ بَهَدُوالاً دَاتُهِ أَعْلَى الْمُراتِ \* وَمُنْسِيهُمْ فَى الشُّرِيَّةَ الناصب «فَهُمْ بَعْدَ الْا نَبِياء وَالرُّسُلُ حُجَّةُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ \*وَرَحْمَةٌ مَنْهُ ال له تَعْضَل إِما على حِمِيم البلاد \* قد حَصَّهُمُ اللهُ اللهِ هنداء \* وأخلصهم ا قنداه \* فَهُمُ أُ ولُوالُو قار «و مُعدنُ الا سرار «قد حلُّوا بِحليهُ البِّمَينِ «وجماوًا (١) المراد بهالشاب والجمع شروخ كافي القاموس

من المستجدِ الفَلاني و تَحت إ بُطكُ أُونِ وأَرْدُتَ أَنْ تَنْتُعلَ فَعُلَكُ فَمَاكُ فَمَاكُ فَمَاكُ التُوبُ مِنْ ذَلِكَ فَنَاوِلْتَنْهِ وَانْتُعَلَّى فَعَالَ لَهُ نَمْمَ فَخُلِّي وَتُركُ وَمُصَوَّاعِنَهُ (ال الْمَارَّمَةُ ابْنُ رَ كُرى عَقْبَ هَــَـذِهِ الْحَكَالَةِ فَأَدْنَى انْتِسَابِ لَهُمْ وَأَفَلُ أَرْب منهُمْ نَا فَمْ عَايَةَ النَّهُم حَتَّى مُصَافَحَتُهُمْ وَمُلاَفَاتُهُمْ (وَيَتَّعِدُوْالْقَائِلُ) شَابَكُتُهُمْ مُتَبَّرَكًا بِأَكْفَهُمْ \* إِذْ شَابَكُوا كَفَا عَلِي كُرِيمَةً وَلَرُ بِّمَا يَكُفِّي الْمُحِبِّ تُمَلِّلاً ﴿ آثَارُاهُمُ وَ يَمُدُّذَ الَّهُ غَنيمَةً (وَذَكُرُ) صاحبُ إِنْهُ الْمِينَانِ في مَنَافِ الأَخْوِيْنِ وَغَيْرُ وَاحِدُ الْ الوليُّ يَوْمُ الْقَيَامَةَ لِكُونُ فِي مَوْكِهِ ذَاهِبًا إِلَّ الجُّنَّةِ فَيَنْظُرُ وإِذَابِيَعْض الْمُساء إِيْسَاقُ إِلَىٰ النَّارِ وِ الْمِيادُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ فَيَافُ وَإِنَّا تَبِهِ فَيَسَدُّ أَذَّ هَدَلُ رَأْ يَنْفِي فَ هَ الدُّنْيَا فِيقُولَ لاَ فَيَقُولُ هِلْ زُرْ ثَنِي فَيَقُولُ لا فَيَقُولُ هِلَ سَمِّتُ بِذَكْرِي مِمَا نَمَم كُنتُ أَسْمَعُ النَّاسَ يَقُولُونَ سَيِّدِي فَلاَنْ فَيَقُولُ ذَلِكَ الْوَلِيُّ امْضِ إِلَى الْ حَتَّى لا يَمشيّ للنّار مَن سبع السمي في دار اللُّه أيّا فَاذَا النَّماه من أبدل البار. حِلْ جِـالاللهُ حَـالوًا سَبِيلَهُ فَيَمْضِي مَمْ ذَلِكُ الْوَلَى الى الْجَنَّةِ (وفي الْمَقْمِ الوريف) أنَّهُ يُرْوي أنَّر جُلَّامِن أصحاب أبي يزيد كَانْ خَيَّاطَافِهات فري ال الْمُنَامِ بِعُـدَ مُونِهِ فَقَيِسِلَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمُرِكُ فَقَالَ لَمَّادُفِئْتُ وَأَتَانِي الْسَاءَة بْسُئْلانِي قُلْتُ لَهُمْ أَكَمْ لَسُمُ اللَّهِ فِي قَدْ خِطْتُ فَرُوا لا بِي يَزِيدَ فَالْصَرِ فَا اه كلاَّم السَّلُو ۚ ﴿ وَقَالَ بِمُصْأُ هُلِ الْإِسْارَةِ ﴾ في تفسير قوله أمالي و سأ خَلَفَنَاأً مَّةً يَهِدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ بِعَدَلُونِ مَا نَصَّةً أُجِبَعَتَ الْأُمَّةُ أَيْ أَ كَابِرَ عَلَمْ إرَضِيَ اللَّهُ عَنهُمْ عَلِي أَنَّ الدُّنيا لا تَعَالُوا في و فت مِن الأو قات مِن دُعامَ بد ... النَّاسَ إِلَى الْهِـدَايَةِ هِ وَ اتَّبَاعَ طَرِيقَ الْحَقِّ وَالْإِسْـيَّقَامُةِ (قال تعالى) وم

﴿ وَالْ الْإِمامُ الشَّعْرِ انْيُ رَضَى اللهُ عنه كِافى مِنْهِ الْكَابِرِي وَمِمَّا أَنْهُمَ اللهُ تبارِكَ وتُمالِي بِهِ عَلَي عَدَهُمُ عَدَاوَتِي لأَحَدِ مِن مَنا بِنح عَصري الَّذِينَ هُمُ أَقْرَانُ المشايخي فكما أعتقين أيخي وأومن بصحة طربقه فكدلك أعتقد صلاحهم وأومن بطريقهم وإنماخصصت شيخي بكثرة الاجتماع ليكون نصيبي في الطريق جعله الله تعالى على يديه دونهم كماأن من يكون بينك و بين مماملة فِي اللَّهُ نِيا وَكُذَّرَةً أَخَذٍ وَعَطَاهُ تَكُونَ مُجَالَسَتُكَ لَهُ أَكُثُرُ وهِذَا أَمْرُ مُسْتَمِرٌ ف سائر الأعصار من عصر الصحابة إلى و قتناهدًا ثُمَّ إِنَّ هذَا الْخُلُقُ تَلْيلُ مِن المُريدِينَ مَن يَتَخَلَقُ مِدِ بَلُ رَأَيْتُ بِعَضَهُمْ يَحْطُ عَلَى أَفْرَ الْنِسْسِيخِهِ (وَ قَدْ كَانَ) سَيِّدِي عَلَيُّ الْخَوَّاصُ وَحَمَّهُ اللَّهُ تَمَالَى يَشُولُ مَن اعْتَقَدَأُ نَّهُ يَنَالُ حَظًّا مِينَ اللَّهِ تَمَالَى الرابته من أولياء الدمع عدم صلاحه ومخالفته لطر بقهم في الصفاء والمحبّة المع بَعْقَ بِمُ بَعْضًا وَمَمْ كَذَاةٍ إِسَاءَتِهِ مَمَّا حَدِمِنْهُمْ فَذَا كَذَبِ فَرُعْمِهِ فَكَمَا الْمُوجِبُ مَحَبَةُ الرُّسْلِ كَارِمُ وَ إِن اخْتَلَفْتُ شُرِائِمُهُمُ ۚ لَكَذَٰلِكَ الْأَوْلِياءَ تَجِبُ المعبِّمَةُمْ كَالِيمٌ وَإِنَّاخَتَلَفَتَ طَرْقَهُمْ كَذَا نَ مِن آمن بالا نبياء والرَّسَلَينَ إِلاّ واحِـدًا مِنْهِمْ لَمْ يَصِحُّ إِيمَانُهُ فَكَدَلك مَن اعْتَقَدَا وْلياء الله كُلُّهِمْ إِلاَّ وَاحِـدًا الْمُعْرَعَدُر شَرْعِيَّ لاتَّصِحُّ مَحَبَّتُهُ ولايُفيدُهُ ذَلكَ الاعْتِقَادُ شَيْئًا وَذَلكَ لأنَّ الرِّ سَالَةَ وَاحِدَةً لا تَتَبِعُضُ كَمَاهُو الأَمْرُ فِي التَّوْحِيدِ فَاللَّهُ لا يَقَبِّلُ الإِشْتِرَاكَ وَطَرِينَ الوِلاَيَةِ الَّتِي يَا مُرُبِهَا الا وَلِيَاءَ مُريدِيهِمْ هِيَ طَرِينَ الرَّ سَالَةِ الَّتِي يَأْمُرُ إِنَّهِ الرُّسُلُ أَمَّهُمْ فَأَنَّهُمْ لَا يَدَّعُونَ النَّاسَ الأَبِمَادَعَتْ بِهِ الْأَنْبِياءُ أَمَّهُمْ ولَيْسَ عِنْدَالاً والياء تَشْرِيمٌ مِنْ قِبَلِ أَنْفُ عِيمٌ فَجَمِيعُ ما يَدْعُونَ بِدِالنَّاسَ إِنْماهُمْ نُوَّابُ فيه للا أبياء عَلَيْهِمُ الصلاةُ والسلامُ فَمَنْ كَنْرَاهِمُ أَيْ قَالَ أَبْسِ للهَ أُولِيا وَفَعْدُ

أَنَّهُ لَلْمُتَّقِينَ ﴿ فَمَنَّى ضَهَرُ وَا مِنْ أَحَدِ عَلَى قَسِيحٍ صَدُّوهُ ﴿ وَ الْعَايَثُوهُ عَلَى جَميل أُمَدُّوهُ \* مِنْ غَيْرِأَنْ يَلْتَسِوا على إِرْشادِهِمْ غَرَضًا \* وَلا يَمْتَأَضُوا مِنْهُ عُوصًا » سوي أواب مولاً هم «فَمَاأُجدَرَ هم باستحقاقه وماأولاً هم « اه ﴿فَعَظَّمُوا باأمة سَبِدالاً نام ﴾ جنيع مشايخ أهل الإسلام ، ووورر وهم واحترموهم وأحبُّوهُم تَهُوزُوا برضَي المُلكِ السلامِ واحذَرُوا إِذَا يَتُهُمْ وَالاعترَاضَ عَلَيهِم وَعَبْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنُواع سُوء الأدب فَانَ ذَلِكَ يُو بِعُ صَاحِبَهُ فِي أُو دِيةِ الْخَسَارَةِ إوْ يَجُرُّهُ إِلَى مُعَاطِنِ الْعَطَابِ \* (فَقِي الْعَدِيثِ الْقَدْسِي) أَنَّ اللَّهُ تَبَازِكُ وَتَعَالَى قالَ مَنْ عَادَى لِي وَلَيَّا فَقَدْ آذَنَّهُ بِالْحَرْبِ أَيْ أَعَلَمْتُهُ بِأَنِّي مُحَارِبٌ لَهُ (وَقَدُقَالَ) الشُّيخ الأَ كَابَرُ سَيَّدُنا عَبُدُالْقادِرِ الْجِيارِ فِي رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ رَقَعَ فِي عِرْض وَ لَيَّ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِمَوْتِ الْفَلْبِ وَالْمِياذُ عِللَّهِ (وَكَانَ)الشَّيْخُ أَبُرَعَبْدِاللهِ الْفُلْمُمْرِي رَ ضَيَ اللهُ عنمه فَوْلُ مَنْ غَضَ بِالْغَيْنِ وَالْصَادِ الْعُجَمَتَيْنِ مِنْ وَلَى أَيْ تَنْقَصَهُ اضرب بسيهم مسموم وأن يخراج من الألباحل تسسد عديدًا للمراسعيل أسو إحال (وكان) الشيخ أبوالعباس المُرْسي رَحِمةُ اللهُ يَقُولُ تَلْبَعْنَاأُ حَوَ الْ الْعَوْم فَمَارَاْ مِنَا مَنَ آذَاهُمْ وَأَنْكُرَ عَلَيْهِمْ وَمَاتَ بِحَيْرِ (وَقَدْدَ كُرُوا) أَنْ إِذَا يَهَ أُو لِياء الله تعالي و معاد اتهم من الذُّنُوبِ الكِّمَاثِرِ \* المُوجِبةِ لِسخطِ الله المُنتَقِم القاهرِ \* ا أنظر الكبيرة السادسة والخمسين من زواجر الإمام أبن حجر \* وحقيق مُضَّمَنَّهَا وَاعْمَلُ تَفُرُّ بِكُلُّ وَطَرَّ هُو قُلْ طِيانَ الْإِضْطِرَ أَرِ لِحَضَّرَةِ رَبِّ الْبَرِيَّةِ ه اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتُلُكُ السَّلَامة و الْعافية "منْ أسباب الْعَسَارَةِ وَالرَّزِيَّةِ "(وَلا تَعْصُوا إلخواني)أشباخكم بماذكر من الأدب فتحرموا الخير بجميم وجوهه \* حَسَبُمَا هُوَ وَصَفُ عَالِبِ النَّاسِ إِلاَّ مَنْ أَخَذَ اللَّهُ بِيَدِهِ بِمَحْضَ كُرَّمِهِ وَجُودِهِ\*

المُعَبُونَ لِلَّهِ تَمَالَى كُلُّهُمْ كَالْوَاحِدِ كَمَاأَنُ الْمَعَبُوبِ وَاحِدٌ فَمَنْ أَذَى الله تمالى المافية (فَاعْلَمُ ) فَالرَّةِ السُّر بِعَةِ نَكُلُ اللهُ تَمَالَى الْمَافِيةُ (فَاعْلَمُ ) فَالكُّ وَإِيَّاكُ و منهُ وَ دَعِمايُر بِبُكَ الْيُمَالا يُريبكَ وَاللَّهُ يَتُولَى هُذَاكَ وَ هُو يَتُولَى المن والعَمْدُ لِمُورَبِ الْعَالَمِينَ الْعَكَارُمُ الشَّمْرَ اللَّهِ وَقُلْتُ ﴾ وقد الكلام على هذا المُبْعِث في كتابِنا ( إنْعاف أهْ ل الْعِنايَةِ الرَّبَّانِيَّةِ ) المر من هذا اللَّبْني \* فَرَاجِمُهُ تَسْتَفِدُ مَا يُقَرُّ بِكَ مِن حَضَرَةٍ مَنْ لَهُ الأسماءُ ﴿ (وَاعْلَمُوا إِخْوَانِي) وَ نُقَكُمُ اللهُ أَنَّ الْوِلايَة عِنْدَسَادَا تِمَاالصُّوفِيةُ رَضِيَ ا من وجَعَلْنَا مِنْهُمْ قَطْعِيمَةً فِي كُلُّ فَرْدِ مِن أَفْرَادِهَا ﴿ حَسَمِهَا تُعَطِّيهِ ا إن سميم وكمالُ نورَا نيتهم الَّتِي غَصَّهُمُ اللهُ بِهَا

فُلُوبُ المار فيه إلها مُيُونُ ﴿ تَرَى مَالا يُرْتُ لِلنَّاظُ مِنْ و عند اداتنا النَّهُماء رضي اللهُ عنهم ظيَّةً في غير سيِّدنا أو سي الْقَرَنِيُّ وَ مَا أَوْ تَحَقِّقَ نَفْعُ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَةِ فِيمَ فِي الْأُمُورِ اللَّهِ مِنْسَدُ ﴿ بِمُعَسَّلَ مال و عطفة خَبْر البَرِيةُ و حَسَبِما أَصَّ عَلَيْهِ فَحُولُ الْمُلْمَاءُ فِي المَّةِ الإِسْلَامِيةِ الله الله كما فال الأكابرُ \* عَلَيْهِمْ رَحْمَةُ المَلِيْ القادر \* هُو الَّذِي وَ الى طاعَةُ العرا وَباطِينًا \* وَكَالَ بِهَا فِي سرَّ هِ وَجَهْرُ هِ مُعْلَنًا \* عَمَلًا بِقُولَ اللَّهِ تَعَالَى مُ لَم الْكِتَابِ \* (فَاذَا فَرَغْتَ فَانْسَبْ) أَيْ اذَا فَرَغْتَ مِنْ عَبِادَةٍ فَانْسَبْ الله عن كَمَا قَالَهُ يَعْضُ الْأَفَاصِلِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْكُرِيمِ الْوَهَابِ ﴿ وَالتَّحَمُّقِ ا إلى القُرْبُ مِن حضرة الله «و تتحقَّق أمارات سابق فعنل الله» المال اصطفائه واحتبائه الذي هو إكسير ولاية الله \* كماقيل

كَفَرَ بِالا نَبِياءِعَلَيْهِمُ الصلاةُ والسلامُ لا نَبِم هُمُ الَّذِينَ أَثْبَتُوهُمْ ومن وْعُونَةُ وَلَّ فَقَدْرِدُ دَعُودٌ نَبِي وَذَلِكَ كَفُرْ (فَتَغَبَّهُ بِالْحَيِ) النَّفُ لَكُ وَإِ بِاللَّهِ ال على أحد من أفر أن شيخك و لو في تفسك فقد يكون ذلك كُفر الأن مو الإيمان الفلبُلااللِسانُ وَمَنْ أَنْكُرَ عَلَى وَلَىَّ بِبَاطِنَهِ وَمَدْحَهُ بِلِسَانِهِ فَهُوْ لَمُلَا خَالِصٌ وَالْمُنَافِقُ لا يَجِيءُ مَنْهُ ثَنَّى ۚ فِي الطُّرِينِ أَبَدًا لاَّ نُ مُبْتَدَأَ الطُّرِيقِ الإحسان وَهذا لَمْ يُصِحُّ لَهُ مَمَّامُ الإِسْلاَ مِفَافِيمٌ (وكانَ)أَخِي الشَّيخُ أَنْسُ الذين رَحمَهُ اللَّهُ تَمَالَى يَقُولُ لِيهُ يِدِي هَذَاالْعَصْرِ إِيَّا كُمْ أَنْ تُكَفِّرُوا إِمَّا غير شيخكم من الأولياء من غير مسوع غشرعي فتمقتوا قان كل وا مُوْمِنُ بِكُلِّ وَإِنَّا كُلِوْنَ كُلُّ فِينَ مُؤْمِنُ لِكُلِّ فِي فَا رَاحِمَا مَهُمَّا وَاسْ إِنْهَارِهُ مُسَوِّعُ غُيْرُعِيُّ كَانَ جَاءِلْنَا لِلْمَبِّيْمِ وَ مَنْ آذَي مِنْهِمُ وَاحِدًا فَدَ أَدْ الجبيع و من كذُّب منهُمُ واحدًا فقد كذُّب الْجبيع وبارز الله بالسار وكلامنا إنباهو في المُذَمَّلُوع بولا يُتِه فَاشَّحِينَانُهِ مَثْمَلُوعُ بِمَشْرُوعِ بِهِ اللهُ اللهُ اللهُ عليه وسيا بنجاتهم وكمال الَّهِ حالَ ولا يُنهِ ﴿ وَسَمِعَهُ ﴾ مَرَّاتٍ بِفُولُ أَوْأَنَّ الْمَانَّا أَحْسَنَ الظِّنَّ إِنَّ إِ أوالياء الله تمالي الأو احدًا بغير عُذُر مَقْبُول عنه دَالله تعالى فَصْـالاً عَنْ أَنْ بُوْ ذَيْهِ لَمْ يَنْفَمُهُ حُسَنُ ذَلِكَ الظَّنِّ عَنْدَاللَّهِ تَعَالَى وَ انْ جَازَاهُ تَعَالَى عَن حُسِن خَلَتُه فَلاَ يُجازِيه بِذَلِكَ الاَّ انْ كَانَ خَاليًّا مِنَ الشُّوَّ اتْبِ وَأَنِّي لَهُ بِذَلَكِ اذَارَ ذلك حقيقة لما أساء الظن بواحدمنهم بفيرعد شرعي اذالولاما تَفْسِيها وَاحِيدُهُ وَإِن اخْتَلَفْتُ طُرُقُ السَّالِكِينَ كُمَامَرُ قَرِيبًا قَاتُها مُسَّالُ (ا و الذلك لا تُحدُ وليًا حمَّالة قدمُ الولايةِ الأوهُو مؤمن مصدِّق اجم أَفْرَانِهِ مِنَ الأَوْلِيَاءُ لَمْ يَعْتَلِفَ فَي ذَلِكَ اثْنَانَ كَمَالَمْ يَخْتَلِفُ قَطَّ نَبِيَّانَ فَي

مَّى السَّالِكِ \* وَافْعَـلُ ذَلِكَ بِسَائِرِ الأُحْبَابِ \* إِنَّكَ كَرِيمٌ وَهَأَبِ\*

 ﴿ زَبْنَ اللَّهُمُ عَلَوَاهِرَ مَا وَبُوَ اطْنَنَا بِأَنْوَارِ الصلاَّةِ وَالسلام \* على ﴾ ﴿ خَبِّر مَنْ طَابِ بِدِالاِ فَتَنَاحُ وَ تَعَطَّر بِطِيبِ النَّنَاءُ عَلَيْهِ الْمُجَلِّسُ ﴾ ﴿ و الدُّبِهِ لا ختتام م سيونا وسندِ الوموالا نا محمد أفضل مواجود، ﴿ وَأَكُمُلُ مُوالُّوهِ وَتَاجِ الرُّسُلُ الْكُرِّ امْ هَاللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمَ وَبَارِكُ ﴾ عايمه وعلى آله و صحبه « صلاةً تَمْر قنا بها في بحر مودّته ﴾ ﴿ وَ حُبِّهِ ۚ وَ تَجْمَلُنَا إِبَّا مِنْ كُمَّلِ طَائَّفَتُهِ النَّاجِيَّةِ وَحَرَّبِهِ ﴿ آمِينَ ﴾ اومن علامات محمد صلى الله عليه وسلم) \* طاعة السلطان الاعظم \* سنر الأت الأمر تعدما صلى الله عليه وسلم ومتستهم والصيحتهم مبرهم وتعظيمهم هواعا والخواني كالرطاعة الإسام الاعظم وغيرممن كِ اللَّا مُر عِبَادَةٌ وَقُرْ إِنَّهُ وَعَيْ وَاجِبَةٌ بِالْكِتَابِ وِ السُّنَّةِ ﴿ وَالَّاللَّهُ المطيمُ ﴾ اللَّذِينَ آمَنُوا أُطِيعُوا اللهُ وأُطيعُوا الرُّسُولُ وَأُولَى الأَمْرِ مِنْكُمُ فَقَدْقَرَ نَ ل طاعتهم بطاعته و طاعة رسوله صلىَّ اللهُ عليه و سلم ﴿ وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ ۖ ﴿ ﴾ كَالُّ أُمُّتِي بِذَخُلُونَ الْجَنَّةِ إِلاَّ مِنْ أَبِي قِيل و مِن يأْ بِي قال مِنْ أَطاعني دَ خُلَ ه ومن عَصاني فَقَدَّا بَي وَ إِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ وَسُولُهِ طَاعَةُ السَّلْطَانَ اله ومن معصية الله ومعصية رسوله مخالفة السلطان و أمر الله فيماأمر وا او قال عليه الصلاةُ والسلامُ) السُّـلْطانُ ظلُّ اللهِ تَعالَى في الأرْض يَا وي الْ مَظْلُومِ مِنْ عباده قَالَ عَدلَ كَانَ لَهُ الأَجْرُ وَكَانَ عَلَى الرُّعيَّةِ الشُّكُرُ ا ﴿ جَارَا وَخَانَ أَوْظُلُمَ كَانَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ وَكَانَ عَلَى الرَّعَيْةِ الصَّبْرُ ﴿ وَقَالَ صَلَّى

ثُمَّ الْوِلَىٰ مُوَّمِنٌ قَدْقُرٌ بَا ﴿ مِنْ رَبِّهِ قُرْبَاصُطْلَمَا ۗ وَاحِتْبَا ﴿ وَفِي مَدَّارِ جِ السَّلُوكَ لِوَالدَّاكِ جَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَمَاتِ الرَّحْمَاتِ . وأَسْكُنَهُ بِمِنْهِ فَسِيحِ الْجِنَّاتِ \* (مانْسَةُ) وَلَقَدْ تَجَارَبُتَ الْمُذَاكِّرَةُ مَعْ مُض السواح من اهل اليمن التقيت به على ساحل البحر الاعظم فقال لي ماحقيقه الولى فقلتُ لهُ بِالَّذِي حَضَر في الوقت الوليُّ حقيقتُهُ في لفظ و لاغيرُ فقال لم الحبِّ بسط المعنى فقلتُ لهُ الوليُّ الْحَقِّيقِيُّ هُو الَّذِي اسْتُولَى على حميم الأحوال والمَقَامَاتِ \* حتَى كَانَتْ لَهُ الْحَيْطَةُ على جَسِمِ التَّاوُ بِنَاتِ \* بِأَخْذُ النَّصِيبِ ﴿ كُلِّ شَيْءَ وَلَا يُوخَذِّمُنَهُ شَيَّ اللَّهُ لَلْ حَيْثَ بِشَاءَ وَيَخْرُجُ حَبَّثُ بَشَاهُ وَكُ إنشاء هذا هو الرن (قال الله العضيم) فالله هُو الربي وهُو يُعَيِّى المَوْتِي وهُ على كُلُّ شَيْءُ قُدُمِرُ فَقَالَ فِي وَالسُّرُورُ عَلَيْهِ بِنْرَحُ صِدَّتْ وَمِنْ قَالَ بِيُّوا اللُّتُ مِنْ قول جديد «وعن قصد العقول بعيد « أماترًا الي على ساحيل البحر الأعظم الفضحات وقال لي صدَّت ثُمُّ الصَّرِفَ وَلَمْ يَكُنُّ لِي تَدْمِينَ فِي هذا الْحَوابِ ، ا وَإِنَّمَا هُو شَيْ اللَّهُ عَلَمْ بِهِ اللَّاكِ الَّوْ هَابُ هِفَالُولِيُّ يَافَقَيَّهُ مُعَرُّوفٌ ﴿ وَبِعَدْ مِالُو صَدَّ مُوصُوفٌ \* ولا يُمرِفُ الْوَلِيُّ وَالْوِلا بِهُ اللَّهِ مِنْ كَانَ لا بِمَا لِحَلِّمُ وَلَوْلا أَن رَسُولَ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ إِفْسَادُ سِرْ هَا لَتُسَرَّحُنَا لِكَ حَالَهَا ﴿ وَعَرَفْنَاكَ كُنِّيةً دُورَانَ فَلَكُهَا \* عَلَى تَقْطَةَ الْخَصُوصِيَّةِ لَكِنْ لَمَّا كَانْ مِرْهَا مَكْتُومًا في خَزَائِن الْغَبْرَة \* وَسُرَادِقَ الْقَدَرِ حَائِطٌ بِهِ وَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ نَسَكَ عَمَا سَكَتَ عَنَـهُ الشّرعُ اله المراد من كلام مولانا الو الدقيدس سره (اللّمة ا الكرمنا بماأكرمت به خاصة أوليانك وأصفيانك وارزفنا محبثهم و تعظیمهم و تو تیرهم و حسن الطن بهم و یکل من انتمی الیهم و اسال ب

والمنافعة حادثة « (وقال العارف بالله) سيدى سهل بن عبد الله رضي المنافعة من البيمان ما ذهب المنافعة ال

الدون الكل الرفع محمد « من التي اجناء هدا الحسب والمرافع الماون المعاوف والرأب المعاوف والرأب المعاوف والرأب المعاوف والرأب المعاوف والرأب والمعاوف والرأب والمعاوف والرأب والمعاوف والمعاوف والرأب والمعاوف والم

اللهُ عليه وَسلم) مَنْ أَطاعَنِي فَقَدْ أَطاعَ اللهُ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهُ وَمَنْ أَطَاع أميري فقَدْأُ طاعني وَمَنْ عَصَى أُميري فقَدْ عَصَانِي (وَ قَالَ) صلى اللهُ عليه وَسَارَ السَّمُوا و أَطْيِمُوا وَ إِنَّ اسْتُمْمُلِ عَلَيْكُمْ عَبْ حَبَثَى كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةً (و قال صلى الله عليه و سلم من راى من أميره شيئًا بكرهه فليصير فانه ليس أ إِيْفَارِقُ الْجَمَاعَةُ شَبْرًا إِلاَّمَاتَ مِينَةً جَاهِلِيَّةً (وَقَالَ) صِلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسلم السَّمَ والطاعة على العبد المسلم فيما أحبُّ أو كره مالم يُؤمَّرُ بمعصية فإذا الم بمعصية فلاستم ولا طاعة وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال د. ارَ سُولُ اللهِ مُسَالًى اللهُ عَلَيهِ وَسَالًا فَبَالِمُنَاهُ فَكَالَ فَيَمَا أَخَذُ عَلَيْنَا أَنْ بَالِمُنَاهُ ﴿ السَّمَع والطَّاعَةِ منشَطَّنا ومكَّرَهُ عَاوَ مُسْرَنًّا وَأَسْرِنَا وَأَثْرَةً عَلَيْنَاوِ أَنْ لا أَنَا اللُّمْرِأُهِلَةُ قال اللَّ أَنْ تَرَوْا كُفُرًا بَوَاحًاءِنَدَ كُمْ مِنَ اللَّهِفِيهِ بَرْهِانُ فَمِنْ أَلَى المخالفة البحكام فهو من أعسى المصاقع والاستماالا مله الأعظم والنسام فَأَنَّ وَلا يَهَ الْفُضَاءِ أَعْظَمُ الْخُطَطِ الشَّرْعِيَّـةِ بَعْدَالا مِامَةِ الْكُبِّرَي فِياوِ إِل الستهزة بها وَلَسْتَحَفَّرُهَا جَهَلاً وَكُبْرًا (فَتَنْسِبُوا الْحُوانِي وَفَقَكُمْ اللَّهُ ) وأو على ساق الحد مع مو لا تا الأمير و سائر نو ابه و عظموهم و احتر موهم الله و رسوله \* و تعظيمه و احترامه \* فَأَنَّ الْخَلَافَةُ الْعُظَّمَى هِي الْمُرْتَبَّةُ الْعُلْمَاءِ إ ا انْتَلَفَ نِظَامُ الدِّينِ وَالدُّ ثَمَّا وَفَاوُ لا السَّاطَانَ لَصَاعِبَ الْحَقُونَ \* وَفَعَالَ ا أَهْلُ الْفُسُوقِ هِ فِيهِ مُحَفِّظُ الْفُرُوجِ وَ الأَمُوالُ \* وَتُحَفِّنُ الدِّماء وَتُومُنِ الْ وَالاَّ هُوَالُ \* (قالَ الإِمامُ) أَبُو بَكُرُ بِنَ الْمُربِي رَضَىَ اللهُ عَنهُ السُّلْطَانُ اللهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ مَا يَجِبُ إِنَّ سُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَل من التعظيم و الحرُّ مَةِ و الطَّاعَةِ \* و يزيدُ على النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه و سلم لا بحر ا

ن سنة ثم تنمات به بقية غيري حتى صرت كا تي أسمعه من المحال الأذكار « المحال الأذكار « الما الفنوحات و الأ نوار (حكى عن الإمام) سيدنا أحمد بن حنبل منه فال رأيت رب الفرق في المنام فقلت بارب بماذا يتقرب إليك الما على المكار فيم وقير فيم وإليه الما بكلامي باأحمد قلت بقيم وغير فهم قال بقهم وغير فهم وإليه الما بقوله

المن يُريدُ القُرْبِ من مُولاهُ ﴿ فَلْيَقُرُ إِ الْقُرْآنَ لَا يَفْسَاهُ مُوسِم أَوْ بِقَدَيْرِ فَهِسِمِ يَافَتِي ﴿ كَذَلَكَ الْمُصَلِّمِنَ اللّهِ أَتِي العجر) عن شيخ الشَّيُوخ في وقيد سيدنا الإمام ابن لب رضى الله عنه العلم فاطر خير و العاصي قد يُعَلَّرُ لَهُ خاطر خير فأرَ ذَن أَن أَجْسَلَ العلمة من ذِكْرٍ أُو يَلارَةٍ وَرَدَدُتُ فِي أَي فَاللّهُ الْفُضَالُ فَأَنْ فَشَدْتُ

إذ الأحبابُ فَاتَهُمُ التَّالَقِي ﴿ فَمَاصِلَةً بِالْفَصَلُ مِنْ كِتَابِي الْفَالَ مِنْ كِتَابِي ﴿ فَالسَّفَيْقَطَتُ عَلَمَتُ أَنَّ وَانَّهُ القُرْآنَ أَفْضَلُ اللهِ (وَيُرُوعَ) أَنَّ سَيدُنا وَ فَالْ وَطَهْرَتَ فَلُونَنَا لَمَاسَعِتُ مِنْ كَلاّ مِ اللهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ لَا مُنْ عَيْرِي فَاسْتَفَتَحَ وَقَرَأْسُو وَمَ النّسَاءُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّمُ اللّهُ مِنْ عَيْرِي فَاسْتَفَتَحَ وَقَرَأْسُو وَمَ النّسَاءُ اللّهُ عَلَيْهُ وَحِنْنَا بِكَ عَلَى هُولًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولَا عَلَيْهُ وَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالِكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَّا الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلّه

و اجعل انامن كل صبّق مخرجا والعلف بالطف المحبّ بمن أحبّ وَاعْدُهُرُ النَّاطِيبُ أَ وَسَائِرُ أَهُلِهِ ﴿ وَلَكُلُّ مِنْ لِعَلَى مِنْ الْعَالِي الْنَسْبُ لاَتَجِمُلِ الْحِرِ مَانَ حَظَّيْ سَيْدِي \* لِنَسَاهُ لِي عَمَّالِذَا لِكَ فَدُوْ جَبُ فَسَحَابُجُودِكَ لَا يُحَصُّ بِطَائِعٍ \* بَلْ عَمٌّ وَابِلُهُ لِسَائِرِ مَنْ طَلَّبَ يارب دَعُوهُ مُستَجِيرِ خَائِف « لَمْ يَلْقَ غَيْرِكُ مُنْعِمَا يَدْعُوهُ رَبُّ تُمَّ الصلاةُ على النَّبيُّ مُحمَّد ماصاح طَيْرُ في الرَّ باض على عدَّب والآل والأصحاب ماهـ أاصباً ﴿ وَ أَبِينَتَ بِجِنَابِهِ أَهُـ لُ الطَّرَبِ ﴿ زَيْنِ اللَّهُمُّ طُواهِرُ نَا وَ مِوَ اطْسَابًا نُوارِ الصَّلَاةِ والسَّلاَّ مِعْطَى ﴾ ﴿ خَهِ مَنْ طَابَ إِنَّ اللَّهِ فَتَنَّا مُ وَتَنْظُرُ بِعِلْمِ النَّنَّا مُعَلَّيْهِ الْمُحَلِّسُ ﴾ ﴿ وَلَذَ بِهِ الْإِخْتُنَّامُ \* سَيْدِنَا وَسَنَّدِنَا وَمُولًا نَا مُحَادِ أَفْضَلَ ﴾ ﴿ مُوجُودٍ وأَكُمُلُ مُولُودٍ و تاج الرُّسلُ الكِرَامِ \* اللَّهُمْ صَلَّ ﴾ ﴿ وَسَلَّمْ وَبِارِكُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ رَمَيْحِهِ مِعَالاً مُثَّمِّرُ فَعَالِمًا فِي بَصَّرُ ﴾ ﴿ مُودَّتِهِ وَحُبَّهِ \* وَ تَجْمِلُنَا بِهِ امْنَ كُمَّلُ طَالْغَتُهِ النَّاجِيةِ وَحَزَّ بِهِ \* آمين ﴾ «(ومن علامات محبته صلى الله عليه و سلم )« مُحِبَّةُ القُرْ أَنَّ الْمُنَّا اللذي أتى به وهدى به واهتدى « و بعظيم معانيه تحقق « و بجميل أخسان تَخَلُّنَ عُو بِأُوامِ وَافْتَدَى مُواذَاأُرَ دُتُ أَنْ تَعُرِفَ بِامْوَ فَقُ مَاعِنْدَكُ وَعَنْدُ غُ أمن محمة الله و ر سوله ه فانظر محمة العُرْآن من قلبك والتداذك بسماءه معا هُوَ أَعْظُمُ مِن الْتِذَاذِ أَصَحَابِ الملاهي والْعَنَاء المُطْرِبِ بِسِمَاء بِمِ أَمُ لا « فَانَ ا أُعظمَ وَأَقُوى فَاحْمَدَاللَّهُ الْعَلَيُّ الْأَعْلَى \* وَإِلاَّقَارَ حِمْ عَلَى تُفْسَلُكُ الْأَمَارِ والتوبيخ وجاهدها عظم مجاهدة فانها بذلك أولى (قال بعض الكمار) كاست

﴿ أَ كُمْ لِمَا الْمُ عَطَاءِ فَاللَّهُ مَنْ كَانَ لِلَّهِ تَمَالَى كَانَ اللَّهُ تَمَالَى لَهُ (وَقَالَ الله والما المن الما أية من كيتاب الله تعالى السنفيليَّة يوم القيامة الله في رَجْهُ (وَقَالَ صلى اللهُ عليه وَسلمَ ) لَا نُ تَمَدُّوَ فَتَمَلَّمُ آيةً مِن كِتابِ الله عليه والله من أن أُصلِّي ما لهُ رَكُمةٍ (وَ قَالَ صِلَّى اللهُ عليهِ وَسلمٌ) مَنْ تَعَلَّمَ الله ثُمُّ اتَّبِعُ مَافِيهِ هَدَاهُ الله بِمِنَ الصَّلالةِ وَوَقَاهُ بَوْمُ الْقَيَامَةِ سُوَّةً - (و قال صلى الله عليه و سلم) لِسَيْدِ نَا أَبِي هُرُيْرَةَ رَصَى اللهُ عَنهُ بِالْبَا · سَلَمُ الْقُرْ آَنَ وَعَلِيمُهُ النَّاسَ وَلا تَزَالُ كُذَّاكِ حَتَّى بِأَ تَيَكَ الْمُوْتُ فَاتُهُ إِنْ الماتُ و أَنْتَ كَذَلِكَ حَجْتَ الْمُلاَقِكَةُ إِلَى قَبْرِكُ كَمَا تَحْجُ الْوُمْنُونَ إِلَى مُ الْحَرَامِ (وَقَالُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ) الْمَاهِرُ بِالشُّرْآلُ مَمَ السَّفَرَةِ الْكَرَّامِ . . اللَّذِي يَقُرُأُ القُرُّأَنَ وَيَثْتَمَنَّعُ فِيهِ وَهُو عَلَيْهِ شَائِنًّ لَهُ أَجْرَ ان (وَ قال صليًّ الله وسلم ) مَنْ عَلَمُ وَلَدَهُ أَيَّةً مِن الْقُرْ آنَ كَانَ ذَلِكَ خَيْرِ الْهُمُنِ عِبَادَةً أَلْفِ كَانِ (وَقَالَ صَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ ) مَنْ عَلَمْ وَلَدُهُ الْفُرْآنَ فَلَدُهُ اللَّهُ تَعَالَى و من أور يتعجب منه الأوالون والآخرون (و قال صلى الله عليه وسلم) اللهُ أَنْ أَوْلِياعَالِمَهِ فَمَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْعَادَى اللَّهُ وَمَنْ وَاللَّهُمْ فَقَدْ أَنَّهُ ﴿ وَ فَالْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ﴾ حَامِلُ الْقُرْ آن حَامِلُ رَايَّةِ الإِسْلاَّ مِ فَمَنْ ﴿ مِنْ أَكُوْمَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَهَالُهُ فَعَلَيْهِ لَمُنْةُ اللَّهِ (وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ) النُّرْ أَنْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ إِلَى غَبْرِ ذَلِكَ مِنَّاوَ وَدَ فِي فَصْلِ اللَّهِ أَنْ و أهمالهِ ا الله منهُم بِمنَّهِ آمين ﴿ فَاعْتَنُوا بِالْمُهُ خَسِرُ الأَرْسَالَ ﴾ بحفظ كلام الله و مُ أَحُوزُوا كُلُّ فَصَلُّ وَتُوالَى ﴿ مِنْصَالِ اللَّهِ الْكَدِيرِ الْمُعَالَ ﴾ وإيَّا كمُّ ا

لَعَالَى وَ إِذَاسَمِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَي الرَّسُولِ تَرَّى أُعَيِّنُهُم تَقْيِضُ مِنَ الدُّمُ ا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ (وَقَدُ كَانَ) ابْنُ عُمَرَ رَضَىٰ اللهُ عنسما رُبُّما مَرَّ بَآيَةٍ في و رَف فَتَخَنَّقُهُ الْمُعَبِّرَةُ وَإِسْدَقِطُ وَيَلْزُمُ الْبَيْتَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ حَتَّى يُعادُونِ مَريضاً (وَاذَا)رَأُبُتَالِ ۗ جَلَ ذُو تَهُ (الوَوَجُدَةُ وَ يَشَا لَنَهُ وَطَرَبَهُ إِنَّمَا هُوَا سماع الأياتِ \* دُون مماع الآياتِ \* و في مماع الألحان \* دُون ما القُرْآن \* وَلا يَقْرُونُهُ وَلا يأُمْرُ بِقَرَاءَتُهُ \* وَلا يُسْمِعُهُ وَلا يأْمُرُ بِسِما \* وَاعْلَمُ أَنَّ هَذَامِنَ أَوْرِي الأَدْلَةِ عَلَى قُرَاعَ قَلْهِ مِنْ مُحَبَّةِ اللَّهِ وَرَسُولُه ﴿ ا الله حلاوة محبته \* بمنه ورحمته عامين ﴿ وَقَدُورَدَ ﴾ في فعنسل الد وأهام أحاديث وأخبارٌ \* تعمل من سمها أذَّرُ وَاعِيَّةٍ فَصَالَ اللَّهُ وَمُرْهُ مِنْ على حفظه والإعتناه به والإستهتاريم آناه الليل وأطراف النهار هوالما كا التُ شَيُّنَّا مِن ذَلِكَ \*بِمَونَ الْوَهُابِ الْمَالِكِ\*(قَالْ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) خَيْرٌ كُمْ من الْقُرْآنَ وَعَلَمُهُ وَفَى رِوَايَةً إِنَّا أَمْدُ آكُمُ مَنْ تَمَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَمُهُ (وَالله) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ الْفَقْرَاهِ اللهُ عليهِ وَسَامٍ خَيْرًاكُمْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآ زَوَاْقُرْأَهُ (وَ قَالَ)صَالَى اللهُ عليه و ... يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَن شَسَعَلَهُ اللَّمْزَآنُ عَنْ ذِكْرَى وَمَسْئُلْتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْ ما عَطِي السَّا اللِّينَ (وَفَى رِ وَ اللِّهِ) ٱخْرَى مَنْ شَفَلَةَ الْقُرْ آنَ أَنْ يَتَعَلَّمَةَ أُولَمَ عن دُعائي ومَسْتَلَقي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ ما عَطَى السَّالِابِينَ (قَالَ لِمُضُ الْكِبَارِ) م أنَّ مَن اشْتَنَلَ بِقِرَاءةِ القُرْآنِ وَلَمْ يَفْرُغُ إِلَى الذِّكُو وَالدُّعَاءُ أَعْطَاهُ ﴿ تَمَالَيْ مَفْصُودَهُ وَمُرادَةُ أَحْسَنَ وَأَكُثُرُ مِمَايُمْطِي الَّذِينَ يَطَلَّبُونَ مِنْ اللَّهِ حَوَ البَّصِيمُ وَلاَ يَظُنُّنَّ القَارِءُ أَنَّهُ إِذَالُمْ أَطْلَبُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى حَوَ البَّجَةُ لا سَا (١) في كرالز رفاني في شرح المواهب انه بالنصب بدل اشتمال مماقبله اه

· « المُبَارِكَةِ وَمُوْلِدِهِ الشُّرِيفِ صلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم \* الَّذِي بِسَمَاعِهِ القُلُوبُ و موال أَطْرَبُ وتَتَّنَّعُمُ ا

حَدَيثُهُ أَوْ حَدِيثٌ عَنْهُ يُطْرِ بَنِي ﴿ هَذَا إِذَّاعَابَ أَوْهَذَا اذَاحَضَرَا (و ذلك ) أنَّ مَنْ دَ خَلَتْ عَلَا و ةُ الإيمان في قلب مِ \* وأَشْرَ قَتْ أَنُو ارُ الْيَقِينِ الله الله المُواسَم كُلِيةً مِنْ كَلاّ مِاللَّهِ تَمَالَى \* أَوْحَدِيثًامِنَ أَحَادِيثِ رَسُولِهِ الله وسلم الذي أبُو ارْمُ الباهرة تَلَالاً ، تَشَرَّ بَنْهَار ُوحُهُ وَ قَلْبُهُ وَ أَنْسُهُ ، أَرْ ذَلَكَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَعَظُمْ بِهِ فَرْ حَهُ وَأَنْسُهُ ﴿ وَقَدُّورَدَ ﴾ في فَضُلَ المديث \* وَ شَرَفهم فِي الْقُدْيِمِ وَ الْحَدِيثِ مَ آثَارٌ وَأَخْبَارٌ \* أَنْشُطُ السَّامِعِينَ | المهاعلى اغتنام معالستنهما ومحبتهم التي جا تتألُ الحوائج وتُقْضَى وَ مَاكُونَ وَ أَزُولُ الْهُمُ مِنْ وَ الْفُسْمُومُ وَتُنْجِمِمُ الْفُلُوبُ عَلَى اللَّهُ وَتُنْتُورُو بِأَنْوَار المخار وفين ذلك فولا عليه السلام أضر الله امرأ سمع مقالتي مَا وَ وَعَاهَا وَأَدَّاهَا فَرْبِ عَامِلَ فَنْدِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْــةُ (وَ فِي رَوَّايَةً (١) نَصْرُ اللَّهُ الرَّ أَسْمَعُ مِنَاشَيْنَا فَبِلْغَةً كَمَاسَمَعَةً فَرْبُ مُبِكَّمَ أَوْعَي مِن سامع مَ الْحَسْنُ وَ الرَّوْ أَنَّ « وَ اللَّمْنَى خَصَّةُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْبَهْجَةِ وَ السَّرُورِ لِلْأَنَّةُ والصارة العلم و تجديدالسنَّة فجازاهُ صلى الله عليهِ وسلم في دُعانه له بما الله في المُعامِلَة (و قال صلى اللهُ عليهِ و سلم) من حفيظ على أمنى أرَّلُمين ا من أمر دينها بعثة الله يوم القيامة في زمرة الفقياء والعلماء (و في رواية) الله فقيها عالما (وفي رواية) وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدًا (وفي ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ مِنْ أَيَّ أَبُوابِ الْجَنَّةُ شَنَّتَ (وَفَي رُو اللَّهِ) كُنْبِ فِي زُمْرَة و حَسِرِ فِي زُمْرَةِ الشُّهُدَا ﴿ وَقَالَ صَالَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ ﴾ اللَّهُمُّ ارْحَمْ خَلْفَانِي

وَالتَّرَاخِيَ فِي ذَلِكَ وَنُسْسِيَانَ مَاحَفَظْتُمُوهُ مِنْ كَلَّا مِاللَّهِ \* فَانَّهُ وَرَدْ فِي ذَا وَعِيدٌ عَظِيمٌ عَنْ مَوْلًا مَا رَسُولِ اللهِ \* عَلَيْهِ وَأَلَّهِ سَلَّامُ اللَّهِ \* (أَخْرَجَ) الإر التَّرْمِذِيُّ والنَّالِي عَنْ سَيِّدِنَا أَنْسَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ا عليه وسلم عرضَتَ عَلَيَّ أَجُورًا مِّتي حَتَّى القَذَاةُ يَخْرِجُهَا الرَّجَـلُ مِن المـــــ وَعُرِضَتَ عَلَىٰ ذُنُوبُ أَمْنَى قَلَمَ أَرَذُكِنَا أَعْظُـم مِنْ سُورَةٍ مِنَ القُرْارَ أُوا ا آوتيهَا رَجُلَ ثُمَّ نَسَيْهَا نَسْتَلُ اللَّهِ السَّلَامَةُ وَالْعَافِيَّةِ (اللَّهُمُّ) بِجَاهِهِ صلى اللَّه وسلم عندك أحينا بالقراآن وأمتنا بالقراآن واحشرنا بالقراآن وانشرنا بالفرال وَا كُفْنَامَالُقُرُ آنَ وَاغْنَنَا بِالْقُرْآنِ وَ ارْحَمْنَابِالْقُرْآنِ وَاجْمَالُهُ لَنَا إِمَامَا وَ مَا وَهُمُدُنِي وَرَحْمَةُ (اللَّهُ مِنْ) فَ كُرِّ لا مِنْهُ مالْسِينَاهُ \* وَ عَلِّمْنَا مِنْهُ ماجِيلُناهُ ما والززقنا تلازته أأناءااليل وأطراف لنهار واجعله حبة لنايازب الدايس (اللَّهُمُّ) الْقَعْمُ وَارْفَعْنَا بِالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ هِ وَاهْدِنَا بِالآيَاتِ وَالذِّ كُو الْم و تُبْ عَلَيْنَاإِ مُّكَ أَنْ الدُّو البَّائر مِيمٌ \* و تَقَبُّلُ مِنَّا إِنْكَ أَنْ السَّبِيمُ النّ و الفَفْرَ لَنَا إِنْكُ أَنْتَ النَّفُورُ الرَّحِيمُ \* بِمُنِّكُ وَ كُرْمِكُ ا مِينَ

﴿ زَيْنَ اللَّهُمُّ طُواهِرَ نَا وَيُواطِئنَا بِأَنُوارِ الصلاةِ وَالسلامِ \* على ﴿

﴿ خَيْرِ مَنْ طَابِ فِ الْإِفْسَاحُ و تَعَطَّرُ وَطِيبِ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ الْمُجَلِّسُ ﴾

﴿ وَالدُّبِهِ الْا خَتَتَامُ \* سَيْدِ نَاوَسَنُدِ نَاوَمُولُا نَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلُ مُوجُود ﴾

﴿ وَأَكُمُلُ مُوْالُودُ وَمَّاجِ الرُّسُلِ الْكِرَّامِ \* اللَّهُمُّ صَلَّى وَسَلَّمُ وَبَارِكُ ﴾

﴿ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَ صَحِمه ﴿ صَالَاةً تُمْرِقُنَا بِهِ فِي يَعْرِمُو دُنَّهِ ﴾

﴿ وَحَدِّهِ \* وَ تَجْعَلْنَا بِهَا مِنْ كُولِ طَائِفَتِهِ النَّاجِيَّةِ وَحِزْ بِهِ \* آمين ﴾

\* (وَمِنْ عَالَمَاتِ مَحْمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) \* مَحْبَةُ سُلَّتِهِ وَلَوْ اللَّهِ

﴿ اللهُ أَوْ الرَّهُ وَالْسُرَارِهِ لَذُولِ ﴾ (شعر) ﴿ وَالْمُوالُّهُ هُلُوالُّهِ يُخْبُرُنِي ۞ عَنْ جِيرِتِي سُنِّحِ الأُسْمَاعِ بِالْخَبْرِ \* هُذُ أَنْكُ اللهُ بَارَالُوي حَدِيثَهُمْ ۞ حَدَّ ثَافِقَدُنَاكِ سَنِّعِي الْيَوْمَ عَنْ بُصَرِي

و حيابذكر آلم إذَ الم تراكم م ألا إنَّ تَذْكارَ الأَحَبُّةِ يَعْشَنَا ه الا مُعَانِيكُم تراها قُلُوبِنَا ها ذَا أَحَنْ أَيْدًا ظُو فَ النَّوْمِ إِنْ عَبْنَا الْمُنَالْمَى مِنْ بُعْدِكُمْ وَصِبَابَةً ﴿ وَلَكِنَّ فَ الْمُعْنَى مَعَالَيْكُمْ مَعْنَا مُركناذِكُرُ الأَحادِيثِ عَنْكُمْ ﴿ وَأَوْلا هُو آلَمْ فَى الْحَسُامَ آتَحَرَّكُنَا

واعلَم بأنَّ من أخب أَسَدًا ﴿ لا بُدَّانَ يَهُوَى اسْمَامُ وَدُدَا لذاك أَهْلُ الْمُلْمِ شُنَّقًا اللّوَالِدَا ﴿ مِنْ بَعْدِهِ فَكَانَ أَبْرُ ارْضَدَا لذاك أَهْلُ الْمُلْمِ شُنَّقًا الْوَالِدَا ﴿ مِنْ بَعْدِهِ فَكَانَ أَبْرُ ارْضَدَا

وقد تقدم كوف طالعة الكتاب الناعظم المناصد في جدمه خدمة على المناصد في جدمه خدمة على المناف و التعلق بسيدالا حباب و حلى الله عليه و سياروا آه ماسمع النداء مادرو لبني و أجاب (ومن المقرر) المد رف عندالشر بف والمسروف المناف و عندالشر بف والمسروف المناف و التعلق به و تعظيم قدره الد بنها ليه عنوالله عنوالا ستعطاف والا نتساب إليه عنوس لنقحات الد بنها ليه عنواله و استنزال لغزير براه ما المناف و المناف المناف و المناف و المناف و المناف و الله كتار من قبله من الناف و الناف و الناف و الله كتار و المناف و المناف و الله كتار و الله كت

المنابار سول الله ومن خاماولك عال الدين بر وون أحاديثي ويُعلَمونها الناسطان وعال مسلى الله عليه وسلم) بحيل هذا الدين من كل خلف عدوله بندون العريض المنالين وانتحال المنطلين و تأويل الجاهاين ففي هذا المحديث الشرية تخصيص حملة السنة رضى الله عنهم وجعلنامنهم بهذه المنقبة المائية « و تعلقا لهذه المنقبة المائية » و تعلقا الهذه المنقبة المائية » و تعلقا الهذه المنقبة المائية و تعلق من بنتيم في المائية المائية و المائية

أَهْلُ الْمَدِيثِ هُمُ أَهْلُ النَّبِيِّ وَإِنْ ﴿ لَمْ رَصَحَبُّوا أَنْسَلُهُ أَنْفَاسَةُ صَحَبُّوا

أولا اللاث قد شففت بحيها « ماعبت في حوض المنية مواردة. وهي الرّواية المحديث وكتبة « والفيّة فيه وذاك حبّ المُبَدى إلى غير ذلك معاورة في فضل الحديث وأهاه جعلنا الله منهم وحمد

في زُمر آيهم ألمين

مع وأما الاعتناء بمولده الشريف الته وأما الأعتناء بمولده الشريف الته و وجمع ما يتعلق به من الآثار والأخبار المراوية عن الهل حضرة الته و الما قوائم من الاثار المحقة و اعلا أسباب الوصلة والفرية هو الما وسماعة تراناخ القاوب \* وتنشيط كل النشاط وتطرب كل الطرب .

الرخدام حضرته «وأكر منابكمال الاستغراق في بحر محبته ها و الماؤم المتعلقة المؤخوف عندمة والماؤم المتعلقة و الماؤم المتعلقة و الماؤم المتعلقة أو الماؤم المتعلقة أو الماؤم المتعلقة أو الماؤم والتعرف المتعلقة و المحالة و المحالة

م المنافر المحمد المحمد المحمد المنافر المحمد المنافر المنافر

أَمْلا بِمِنْ لَمْ أَكُنْ أَمُلا أَمُو قِمِهِ \* قُول الْمِشْرِ بَعْ مَالْيَا سِ بِالْقَرَجِ الْمَالْبِينَ لَمْ أَكُنْ أَمُلا أَمُن عَلَى مَا فَيْلَا مَن عَوْجِ الْمَالْبِينَ فَا خَلَمْ مَاعْلِيْكَ فَقَدْ \* ذُكُرْتُ ثُمّ عَلَى مَا فَيْكُ مَن عَوْجِ اللّهِ عَلَى مَا فَيْكُمْ مَا عَلَيْكُ مَن عَوْجِ اللّهِ عَلَى مَا فَيْكُمْ مَا فَيْكُمْ مَا عَلَيْكُ مَن عَوْجِ اللّهِ عَلَى مَا فَيْكُمْ مَا عَلَيْكُ مَا فَيْكُمْ مَا فَيْكُمْ مَا فَيْكُمْ مَا عَلَيْكُ فَقَدْ اللّهِ مَا فَيْكُمْ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ فَقَدْ عَلَى مَا فَيْكُمْ مَا عَلَيْكُ مَا فَيْكُمْ مَا عَلَيْكُ فَعَلْمُ عَلَى مَا فَيْكُمْ مَا فَيْكُمْ مِنْ عَلَى مَا فَيْكُمْ مَا عَلَيْكُ فَعَلْمُ عَلَى مَا فِيكُ مَا عَلَيْكُ فَعْلَمْ عَلَى مَالْمُ عَلَى مَا فَيْكُمْ مَا عَلَيْكُ فَلْعُونَا مِنْ عَلَى مَا عَلَيْكُ فَعْلَمْ عَلَى مَا عَلَيْكُ مِنْ عَلَى مَا عَلَيْكُ عَلَى مَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى مَا عَلْمُ عَلَى مَا عَلَيْكُ عَلَى عَلَى مَا عَلَيْكُ عَلَى مَا عَلَيْكُ عَلَى مَا عَلَيْكُ عَلَى عَلَى مَا عَلَيْكُ عَلَى عَلَى مَا عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى مَا عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى

الْ رَالْقَدُ لَكَ مَا تُرَاجُوا وَ تَلْمُظُلُّ ﴿ وَقَدْجَرَى بِالَّذِي تَغَتَّارُ الْمَالْمُدِرُ

الْكِرَامَ إِذَامُدِحُوا أَجَزَ لُوا المُواهِبُ وَالْمَطَايَا \*وَأَكُسَبُوامَادِحَهُمْ وَخَادَمٍ. كُلُّ الْفُضَائِلِ وَالْمَرَايَا

من أمكم لرغبة فيكم ظفر \* ومن تكونوا ناصر به بنتصر (وَف ذَلِكَ أَيْضاً) تَعرُّضُ لِنفَحات الرَّحمة الإلهية « وَاللهِ اهب الرَّانيَّة » لِا ثُهُ إِذْ أَكَانَتُ رَحْمَتُهُ ثَمَالَي تَتَزَّلُ عِنْمَا ذَكُرُ الصَّالِحِينَ فَمَا بِاللَّهِ إِسماء وَسَنَّدُهُمْ وَمُهُدَّهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَلَّهِ ﴿ الْحَاصِلُ ﴾ أَنَّأُهُ نَّي انته ال إِلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَـالِمَ يُحَصَّى عَايَةُ النَّهُم وَالشَّرَفِ إِذْ لَمْ يَخَلُّنَ اللَّهُ مَا خَلَقًا أَكُرُمَ عَلَيْهِ مِن سيدِناهِ مَوْ لا أَمْحَمُدُ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم " وَلَمْ يَخَالَ عام أعظمَ مِنْ جاه مع لا نا مُحمد صلى الله عليه و سمنم (فال الإمام الشعر الي رمني الله عنهُ) مافي الوجود من جَملَ اللهُ تَماليَلُهُ الْحَلِّ وَالرَّبُطُ دُنِّيا وَ آخر دَّمَ: ﴿ النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسمام فَمَنْ حَدْمَهُ على الصَّـدْقِ و الْمَحْبِّهِ و الْوَفَاءِ دَالَــا رِقَابُ الْجِبَايِرَةِ وَأَكُرُمَهُ عِنْهِمُ الْدُرُّمَيْنُ كَدَالُوى فَاكْ فِينَ كَالْ الْمُرَّالَ مُلُوُّكُ الدُّنْيَا وَمَنْ خَدَمَ السِّيدَ خَدَمَتُهُ الْمَبِيدُ وَكَمَاأَنَّ عَلاَمَ الْوَالِي لا يُتمرّ م لَهُ إِذَا سَكُرْ مِثَلًا إِكْرَامًا للْوَالَى فَكَذَلِكَ خُدًّا مُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسلم لاتتعرُّضُ لهُمُ الرَّبانيَّةُ يُومُ الْقيامَةُ إِكُرَ لَمَا لر سُولُ اللَّهِ صَدَلِيَّ اللَّهُ عَلَيه وَ إِ فَقَدُ فَعَلَتِ الْحِمَايِةُ مَمِّ التَّقَصِيرِ مَا لا تَقَعَلُهُ كَثَرَةُ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ مع عدد الاستنادل سول اللهِ صلى الله عليه و سلم الاستنادالخاص ﴿ وَ قَدُو رَدَكِهِ أَنْ مِنْ قالَ جَزَّا اللَّهُ عَنَّامُحمَّدًا صلى الله عليه و سلم ماهُو أَهْلُهُ أَنْمُ سِيمَينَ كَاتِبَاأَلُ صباح (وفررواية) أَلْفَىٰصباح و تَدْكُرُ حَكَايَةَ الْإِسْرَائيلِي الَّذِي وَمِيمَانِياً ﴿ فُنُوبُ مَا تُتَّى سُنَّةٍ لِنَصْبِيلِهِ اسْمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَالِمٍ وَ وَضَعِهِ عَلَى عَيْنَيْهِ (اللَّهِمِ ا و واللها كوني (محمدة) نبياروفا رحيماعطوفا ممجداهاي أنت محمد المسمدك وتعينك في مرتبة والجودك ه فطو بي لمن تَمَلَقُ بك واحتمي و كان منك وإلَيك و فَني في شَهُودِك «فصارت عَمُودًامِن نُورِه بسبح الله و يُحجَّدُهُ في الْمُطُونِ وَالطُّهُورِةِ وَلِمُولَانَا الْوِ الدِّعَلَيْسِةِ رَحْمَةُ الْخُسِير الام تدين على مددًا الحديث الشريف " أو ل كتابه الفتوحات ف شرح الصَّلاةِ المَشْدِشْيَةِ \* فَرَاجِمُهُ تَسْتَفَيْدُ بِحَوْلُ اللَّهِمَالِكُ \* أَلَاكُ \* مَ بِمِصْلِ اللَّهِ مَا اللَّهِ كَابِرِ مِمَالِكَ ﴿ فَنُورُهُ صِلْحِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ ﴾ أوَّلُ المت و منه خلفت سائر الموجودات و هم صلى الله عليه و سلم حا وأساسها » و منه البعالها وافتياسها » وهو سلى الله عليه و سام مادَّتُهَا الله كون و تتكيف صررها عومدد ها الذي منه استبدادها » و هو الله عليه وسلم مفتتح الرَّحمة و مظهر السمه العالى الرَّحمن \* الذي الله الماسية الأكون مو الولاة لم يكن فلات دوارات والشموس ولا و هُو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّ الْكُونَ وَ فَطُبُّهُ الَّذِي عَلَيْهِ للدَّارُ فِي السَّرّ المناه وهوالأوال فيالمتاه ير وفياللوح وفيالميثاق وفيالخطاب الله الله والله المعنة و في زيارة حضرة الماك الدِّيَّان ﴿ فَلَهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ و منه السابقية في الْمُعَامِ كَمَالُهُ السَّابِقِيةُ فِي الْافْتِيَاحِ هِ وَالْكُلُّ فَعَمْلُ · الكريم المتفضِّل الفتاح « أم له عليه الصلاة والسلام الوساطة المُطلقة ) الخبرات وإذلا شي، إلا و هو به منوط و بسر و الماري معوط في والآت "(فهو صلى الله عليه رسلم) أنو احطة في نعبة الا معادو الإ مداد» الله عليه وسلم الاستبداد \* وإليه في جميع العالات الاستناد ه

وَسَاعَدَ أَتُ مِنَ الأَيَّامِ أَرْبُعَـةً ﴿ الْمِزُّ وَالنَّصْرُوالتَّمْكِينُ وَالنَّاءِ ` (اللهمة) أعزنا بعز طاعتك « والعر نابكمال تأبيدك و معونتك و . مِنْ الصِّيةِ الْمُجَاهِدَةِ فِيمَا يُقَرُّ بِنَا مِنْ حَضَّرَ لِكَ «وَضَفَّرْ نَابِر صَوْ اللَّهِ الأ وَرَصُوالَ بَبِيكُ الطَّاهِرِ الأَطْهَرِ ﴿ وَاجْمَالُ خَمَيْرً أَيَّامِنَا وَأَسْمَدَهَا بِمِ مِ الْ بجاهِ حبيبات و مُحتبال ه مُولا أمحب يوسلي الله عليه و سام وعلى ال ماذ كرك مُشتَاق في مُبدًا إِ أَمْرِهِ وَمَعَادِهِ آمَين ﴿ زَيِّنِ اللَّهُمُّ طَوَاهِرَ نَا وَبَوَاطِئْنَا بِأَ نُوارِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَا مِ عَلَى ﴾ ﴿ خَيْر مَنْ طَأَبِ بِهِ اللَّهِ فَتَمَاحُ وَتَعَطَّرُ وَطِيبِ الشَّاءَعَلَيْهِ الْمُجَاسِلُ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ لِهِ اللَّهِ خُطَّامُ اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهِ اللَّهِ الْفَصْلِينَ ﴾ ﴿ وَاجْوَهِ وَ كُمُّ لَى وَالْوَدِ وَ آمَاجِ الرَّاسُ الْكَرْمَ مِ اللَّهُمْ مَا لَى ﴿ ﴿ وَسَلَّمَ وَ الرَّكُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحِبِهِ ﴿ صَلَّاةً لَنُرْ قُنَالِهَا فَيَامِرُ ﴿ ﴿ مَوْ فُتَهِ وَخُبِّهِ ﴿ وَتُنْجُمُ لَنَا يِهِ مَنْ كُمَّلِ طَالْتُمْتِهِ النَّاجِيَّةِ وَحَزَّ لِهِ عَآمَانَ ك ﴿ إِعْلَىٰوْا إِخُوالِي وَفَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ وتجملني وإيًّا كُمْ مِن المنه ﴿ بكمال عطفة مولانارسول الله «عليه و آله سلامُ الله ﴿ أَنَّاللَّهُ تَبَارُكُ وَ مَا ا المَّاارَادَانَ يَخَالَنَ الأَ كُوانَ والْمُواجُّرِدَ ابْ ﴾ على و فق ماسبقت به م وَإِرِ ادْنَّهُ الَّتِي لا نَتِبِدُّلُ إِلْجِمَاعِ أَهْمَالِ الْنَتُوحَاتِ \* ابْتَحَامِنْهَا بِخَلْق الْ الاحمدية \* من أيض الأنوار الإلهية الأحمدية \* فتجل إلى صفا من اللا قدس، المحرون في سرائر غيبه الا تفسي م تجلَّياً تَدِقُ عَنْ إِذْرِ اللهُ ا أَفْهَامُ الْنَعُواصَ » وَتَكَالُّ عَنِ التَّعْبِسِيرِ عَنْ مَاهِيتِهِ أَرْبَابُ الْغُصُوبِ

والإختصاص، وقبض منه فبضة أي عبن منه تعيناً ذاتما وأظهره في م

مرضى الله عنه قال أل النبي صلى الله عليه و سلم جاريل عليه السلام المعارض الله عنه السلام المعارض الله عمر ت من السبين فقال بارسول الله السه أعام عمر أن في السبعين الف سنة مرة رأيته اتنبي و سبعين الف سنة مرة رأيته اتنبي و سبعين من فقال عليه الصلاة والسلام وعزة و يها ناذ لك الكو كب سملى الله الله و سلم ماحن مشتاق لرويته ولعظيم جنابه استند ولحضرته الدوسلم ماحن مشتاق لرويته ولعظيم جنابه استند ولحضرته

مُحَمَّةُ الْمُعْمُودُ رَحْمَةُ رَبِيناً عَوَاْصِلُ وَجُودِ الْحَوْنِ الْمَاوَمَعْيَدا وَمَعْيَدا وَمَعْيَدا وَمَعْيَدا الْحَمَّةُ الرَّحِيا الرَّعْالِ عَبْهَا وَمَعْيَدا وَمَعْيَدا الْحَمَّةُ الْوَعِيمَ الْحَمْدُ اللّهُ الْحَمْدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أُوَّلَ خَلْقِ اللَّهِ كَانَ نُورُهُ ﴿ مَنْهُ الْوَرْقِ كَالِمُونُهُ ظَاهُورُهُ فَكَانَ قَبْلَ عَرْشِهِ بُحُورُهُ ۞ وَقَلْمَ مِنْ بَعْدِهِ مَسْطُورُهُ

عن سَيِّدِنَا جابِر بن عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قال فَلْتُ يَارَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْدُ أخبرني عَن أُوَّل شَيء خلفة الله تعالى قبل الأشياء قال باجابر إن الله عرو خَلَقَ قَبْلَ الأَشْيَاءِ نُورَ لَهِيكَ مِنْ نُورِهِ أَيْمِينَ نُو رِخَالَةُ اللَّهُ وَأَضَافَهُ إِلَى سَا تَصْرِيفًا لَهُ فَجَعَلَ ذَلِكَ النُّورُ يَدُورُ أَيُ بِتَرَدُدُ وَيَنْتَقِلُ فِي عَالَمِ الْمَلَكُوتِ بِالسَّ حيثُ شاءالله وَلَمْ يَكُنُ فِي ذَلِكِ الْوِقْتِ أَوْحٌ وَلَا وَلَمْ وَلاَجِنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلاَ ا والأسماة والاأرض والاشمس والافمر والاجني والإنسي فأمأأر اداما يَعْلُقُ الْعَلَىٰ قَسِم ذَلِكَ النُّورِ أَى تَعْسَمِينَهُ أَرْ يَسِهُ أَجِزَاءَ فَعَلَى مِنْ الْ الأوَّل المُلم ومن النَّاني اللَّوح ومن النَّا اللهِ الْعَرْشُ ثُمُّ قسمَ الْجُزُّ الرَّالِ أَرْبِمَهُ أُجِرُاهِ فَمَالَى مِنَ الأَوْلَ عَمَلَةَ الْمَرْشِ وَمِنَ الثَّالِي الْكُرْسِيُّ وَمِنَ الثَّا ا باقي الللانكة أمُّ عَمم الرَّالِم أَرْالَهُ أَجْرَا الْمُطَالُ مِنْ الْأُولِ السَّمُ الْ الثَّانِي الأَرْضِينَ وَمَنِ َالتَّالِثِ الْجَنَّةِ والنَّارَ ثُمُّ قَدَّمَ الرَّابِعَ أَرْبَعَـةَ أَجْزَا من الأوَّل تُورَأُ يُصارِ اللُّونَةِ إِنَّ وَمِنَ النَّالِي تُورِنُلُوبِهِمْ وَمُوالْمَرَفَّةُ اللَّهُ وَ، الثَّالِثُ نُورًا نُسِبِم وهُو النُّوحِيدُ (لا إِلَّه إلاَّ الله مُعَمِّدُ رَسُولُ اللهِ )المديث ورا عنة صلى الله عليه وسلم أنه قال أو ل ماخاق الله نوري و من نوري خال الله الله (وفي حديث)سيّد أا عُمر بن الْحَطّابِ رَضي اللهُ عنه ياعمر أَنْدُري من أَ الَّذِي خَلَقِ اللَّهُ عَزُّ وَ جِلَّ قَبْلَ كُلُّ شَيْءَ أُو رِي فَسَجَدَ لِللَّهِ فَبَقَّى في سُجُوده ... عَامٍ فَأُولُ كُلُّ شَيْءَ سَـجَدَ لِلَّهِ أُورِي وَلَا فَخُرِ يَاعُمِرُ أَنْدُرِي مَنْ أَمَا أَيْلًا خَلَقَ اللَّهُ الْعَرْشَ مِنْ نُودِي وَ الْكُرْسِيِّ مِنْ نُودِي وَاللَّوْحِ مِنْ نُودِي وَالْعَامِ نوري وَنُورَالاً بُصَارِ مِنْ نُورِي وِالْمِـقُلِ الَّذِي فِي رَاوِسُ الْخَانِ مِنْ أَمِي و تُورِ المُعرِفَةِ في قُلُوبِ المُومِينَ مِن نُورِي و لا فَحْرَ (وَرُوي) عَن سَيدُ اللهِ

هروة

وكبار وصفار « وأسلول وفراع وحباة وممات « شبع أنت وجوع صور في عين روح « وتحاويدل آراع وتتاويع سريعا « ت المامن و وثوع وموعن أن قديم «حادث مسك بعني على على ماسطع بران لموع

ا عَلَمُوالِ خُوالَى نَبِّكُمُ الله ﴾ والخَفْنِي والله كُمْ بِعَظَ والفِي مِنْ مَدْدِ وله الله عليه والهيسلام الله «أن مدد كلّ المؤخرة التهمين بَعْرِكُرَم مات « يفضل عالم الخَفْيَاتِ « فَالاَمْدَدُ الْأَمْنَدُهُ مَا هُ وَلا كُرْمَ اللهُ الله ما المال عالم الخَفْيَاتِ « فَالاَمْدَدُ الْأَمْنَدُهُ مَا هُ وَلا كُرْمَ اللهُ

يا أو رُ عَيْنِ الْمُنْيُونِ سُلُرًا \* يَاعَايَةَ الْفَصَـٰدِ وَ الْمُرَادِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّا الللللَّا الللللّلْمُ الللللللَّا الللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّا اللل

و ام أجد في هو الشصير الله الساكن العدوالله الم المعالي المعدوالله الكوام العقارة على الله المالي المناف المحدوالله على الكوام المنبط المحاجدات المعالم المنبط المحاجدات المعالم المنبط المحاجة المحاجدات المعالم المعالم المحاجدة المحاجدة

مِنْ كُلِّ مَوْجُودٍ بِدُونِ جَدِّ قَدْ كَانَ مِنْ نُو رِالنَّبِيِّ الْكُلُّ \* الْمُلُوْمِنَهُ خَلَقَهُ وَالسَّفُلُ فَالْكُونُ فَرْعٌ وَالنَّبِيُّ أَصْلُ \* لَيْسَلَهُ فَى الْعَالَ بِنَ مِثْلُ لَوْ لا مُماا الْفَكَ الْوَرَى فَى ثَيْدِ

﴿ زَيْنِ اللَّهُمُ طَوَاهِمِ نَا وَبُوَاطِئِنَا بِأَنُوارِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ \* على \* ﴿ خَيْرِ مَنْ طَابَ بِهِ الإِفْتَنَاحُ وَ تَعَطَّرَ بِطِيبِ النَّنَاءَ عَلَيْهِ الْمُجْلِينُ ﴾ ﴿ وَلَذَّبِهِ لا خَتَنَامُ \* سَيَّدِ نَاوِسَنَدِ نَاوَمُولَا نَا مُحَمَّدُ أَفْضُلُ مُوجُودٍ ﴾ ﴿ وَلَذَّبِهِ لا خَتَنَامُ \* سَيَّدِ نَاوِسَنَدِ نَاوَمُولَا نَا مُحَمَّدُ أَفْضُلُ مُوجُودٍ ﴾ ﴿ وَ أَكُولُ مُولُودٍ وَ نَاجِ الرُّ سَلِ النَّهِ لَمْ \* لَلَّهُمْ صَلَّى وَ لَمُ وَ بَارِكُ \* ﴿ وَ أَكُولُ مُولُودٍ وَ نَاجِ الرَّ سَلِيانَةً لَمْ اللَّهُمْ صَلَّى وَ لَمُ وَ بَارِكُ \* ﴿ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لِنَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ ال

أَيُّمَا الْمَرَقُ اللَّمُوعُ \* لَكَ مِن نَجَدِ طَلَّوعُ الْمَنْعُ الْمُنْعِعُ الْمَنْعُ مِلْوَدُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى الرَّبُوعِ اللَّهُ الْمَنْعُ اللَّهُ وَحَدُ \* وَهُدُ الْمَ وَلَا لُوعُ الْمَنْعُ وَجَدُ \* وَهُدُ الْمَنْ وَالْمُنْوُعُ الْمَنْعُ وَالْمَنْعُ وَالْمُنْعُ وَالْمَنْعُ وَالْمُنْعُ وَالْمُنْعُ وَالْمُنْعُ وَالْمُنْعُ وَالْمُنْعُ وَالْمُنْعُ وَالْمُنْعُ وَالْمُنْعُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمُنْعُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْعُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْعُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعِلَى اللَّهُ وَعَلَى الْمُوعِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللْهُ الْمُنْ الْمُنْعِلَى اللْهُ اللَّهُ وَعَلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْ الْمُنْعِلَى الْمُنْعِلَى اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُ الْمُنْ الْمُ

الماء الدكال حسب وأسب إلى حسبه وأسبه ورددات ذلك النور وأدخانك أنت وأهمل يبتك وأزواجك وأصحابك ومناحبكم الله على المناز هم بذلك بالمحمد عنى (وعن) سيدنا كسالا حبار رضي ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُرْدُوجً لَ أَنْ يَعْلُقُ سَيِّدَنَّا مُحَمِّدًا صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ الما أو رةُ الشَّر بِفَ صُورَة رُوحانية مُمَا ثُلَةً لِصُورَتِهِ النَّي سَيُوجِدُ عَلَيْهَا المرجر بل عليه السلام أن يَا تبه بالطّينة اللّي هي قلْ الأرْضو بَهَا وُهَا و من مل جدر بل في ملائكة الفراد وس وملائكة الرَّ قيم (١) الأعلى أي السَّامَة فَقَبَّصَ أَبْضَةً رَسُول اللهِ عسليَّ اللهُ عليه وسارٍ مِنْ مَوْرِضَع قَارُهِ م معي بيضاه منبرة أأمرن بالم النَّمايم أي الأوي هو أزفَمُ شرّابٍ معه بأنَّهُ إِلا الْجِنَةِ عِنِّي مِدَارِتُ كَالدُّرُّةِ الْبَيْضَاءِ لَهَا شَمَّا عُ عَمَايِمٌ ثُمَّ طَافَتُ المستحد حزال الغراش والكراجي وفي السندوات والأراض والجبال إِنَّ الْحِيرُ ﴿ وَمُونَ لِللَّالِّلِكُمُّ وَجَمِيعُ النَّالَقِ سَيَّدَ تَامُحَمَّدُاصِلِي اللَّهُ عليهِ وتسلم أي المراوحة وعنصرة وقضلة قبل أن نعرف أدم عليه الصلاة والسلام المدالله بن عباس رضي الله عنهما قال أصل طينة وسول الله صلى مع موسلم من سرَّة الأوض بمكة ومن موضع الكندة وُحيتِ الأرض! و مُولِ الله صلى الله عليه وسلم هو الأصلى في النَّكُويين و الْكَاثِنَاتُ تَبَعُّ لَهُ إِ الماحب عو ارف الممارف أنَّ الماء بمني في الطَّوفَان لَمَّا تَمَوَّجَ رَمَى بالرُّ بَدِ المراحي فرقمت جو هرَ ةُ النَّبِيِّ صلى اللهُ عليه وسلم إلى ما يُحاذي تُرْبَّتُهُ ١١) ولا الرقيع الاعلى قبل المحقق الزرقاني في شرح للواهب بالراموالقاف المعالماء كافسريه هنا وفأقا لمناعليه أهل اللغة اها

عليه وَسلم) أَنَابِعُـوْبِ الأَرْوَاحِ أَى أَصَلْهَا وَرَئِيسُهِا الْكَوِيرُ (و لَى اللهُ عليه وَسلم رَّحِ اللهُ صلى وَبْرِي وَأَبِي مَعْنَاى (شعر)

وَإِنِي وَ إِنْ كُنْتُ ابْنَ آدمَ صُورَة \* فَلَى فَيهِ مَعْنِي شَاهِدُ بِأَ بُورِي ﴿ غَــِرَاهُ ﴾

هُو تُورُ الأَنْوَارِ أَصَلُ الْبَرَايَا ﴿ حَبِينَالا آدَمْ وَلا حَـوَاءُ هُـو قَـرُ دُ بِاللّهُ وَالْكُالُ مِنْهُ ﴾ لَيْسَ قَانَ هُنَا وَالْبَسِ ثَنَاءُ مِنْهُ كُلُّ اللّهُ فَلَالِكُ كَالْمُ أَوْمِنَهُ ﴾ قَلْمُ كَاتِبٌ وَ أَوْحُ وَمَاهُ مِنْهُ كُلُّ اللّهُ فَلَالِكُ كَالْمُ أَوْمِنَا وَمَاهُ الْمُؤَالدُوالنَّاوِ اللّهُ سَاء منه ثورُ النّحوم والشّمْس والبّد ﴿ وَمَشَالِ الْبُصِراءُ فَهُـو لَلْكُلُ وَالدُّ وَأَبُو النَّفَلَ عَلَيْهِ وَالدُّواللَّهُ وَأَبُو النَّفَلَ عَلَيْهِ وَالدُّواللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَمُ ﴾ ما سَعِد مُوفَقُ لَهِبُ الْإِنْواللَّهُ وَالْمُ

سائم هم عن سبيد آما على راضى الله عنه قال ثلت يار سول الله ميم خانف فا وعليه عرق كالجدان ثم قال باعلى لما عربي إلى السماء و كانت من و وجل كما ب قو سين أوا أه بي وأو حي إلى ربي ما أو حي قات بار ب من الفال المحدد وعربي و جلالى او لا شربي ما أو حي قات بار ب من الفال المحدد وعربي و جلالى او لا شربي ما المحدد وعربي و مناف الما الى عنه مناف الما الى عنه المناف المنا

## و غيران ك

أو جدالنور الَّذِي امتدَّالُو حُود ﴿عَنَّهُ وَاسْتُدِّي بِهِ أَهِلُ الشُّهُودِ و هُو نُورُ المُصطَّفَى خَيْرِ الْعِبَادُ \* مَلْجَا إِلْعَالَـم فِي يُومِ المُعَادُ أَمْرُو صَلَّى اللهُ بَارِينَا عَلَيْهِ \* أُوَّلُ وَالْخُلُّ مِنْـهُ وَ إِلَيْـهُ أَمْنَ الرُّسُـلُ بِهِ وَالأُنْبِيَاءُ \* وَاسْتَمَدُّوا مِنْ مَعَالِيهِ السُّنَاءُ و عليْهِمُ أَخَـٰذَ المُبِـثَاقَ في \*عَالَمُ الأَرْواحِ ذُواللُّطْفِ الْخَفِّي أَرْجُ إِنْ أَوْرَكُوهُ نَصَرُوهُ \* وَأَطَاعُوا أَمْرَهُ وَاتَّبْعُـوهُ ولهُ فَاصْتُ يُنَابِيعُ الْكُرَمُ \* قَبْلَ أَنْ يُوجِدَ لَوْحُ أَوْ قَلْمُ و أَ ارْ بِهِ إِلَى مَارُونِي أَيْضًا ﴾ أَنْ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ لُورَ (مُحَمَّد) صلَّى الله ولَهُ وَأَنَّهُ دُعَا الْمُنْلِيقَةَ إِنَّى اللَّهِ تَعَالَى عَنْمُ ذَبُّهُ ۚ اللَّهُ نُوَّارٍ وَمُعْلَقَ الأَزْوَاحِ اللُّ قُولُهُ تَعَالَى وَ إِذًا أَخَذَاللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آنَيْنَا كُمْ مِنْ كِتَابِ م على ذا كلم إصري فالوا أقرر لأقال فاشهدواو أناممكم من الشاهدين و مال الله عليه و سلم كه أصل الأ نواز ، و سرة أبوالا سراد، وروحه ﴿ وَاحِ \* وَشَبَّحُهُ أَبُوالاً شُبَّاحِ \* فَشُرُوقَ الأُنْوَادِ فِي سَأَثِرِ الْمُوَالِم الله أنهامنُ نُورهِ \* وَقَيْضَانُ الأَسْرَارِ عَلَى فَذَرَقُرْبِهَا مِنْ سِرَّهِ \* وَحَيَّاةً الله على قدر قر بهامن رُوحه «و سَمُوْ الأَ شَبَاحِ عَلَى قَدْرِ قُرْ بِهَامِينَ شَبَحَهِ « الله منياً معشر أهل الإسلام، و بشري لنا ثم بشرى بظهور طلمة الدُّمَّةُ وَاللَّمَامِ \* وَالْكُونَ مِنَ أُمَّتِهِ الَّتِي هِيَ أَوْضَالُ الأَمْمِ بِمِنَّةُ اللَّهُ الله و السلام

اللهدينة فكان صلى الله عليه و سملم مكياً مدنياً (و عن) سميدنا على الم وجيه أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال كُنْتُ نُورًا أَى حَمَّيْتُهُ لُومَ لا يَمَلُّمُهَا إِلاَّ لللهُ تَمَالَيا وَمُصَوَّرُوا عَلَى شَكُلَّ خَاصَ مِنْ لُورِ أَيْنَ يَلَّتَى ا بين فَدْرَتُهُ وَ إِرَا هُتُهُو هَذَا كُنَّايَةً عَنَالتُجَلِّي وَالْقُرْبِ لِلْمُنْوِي الْحَاسِلَسِ ا النَّهِ رَقَبُل خَاتَى آهُم بِأَرْبِمَةَ عَسَرَ أَأْنَ عَامِ (وَ عَنْ)سَيْدِنَا أَبِي هُرَ بُرَ ﴿ وَ عنهُ قال قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدِلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ أُولَلَ النَّبِيِّينَ فَي الْ أو آخرِ هُمْ فِي الْبَعْثِ (و عَنْ)الْعِرْ أَاضِ بْنِ سَارِيَّةَ وَعَنَى اللَّهُ عَنْمَةُ عَنِ النَّ الله عليه وسلم قال إتى عندالله الماتم النبية روان أقدم لمنجد ل في طله ١١١٠ مَا مَرَةُ اللَّهُ أَنْ وَمِنْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَأَنَّ إِلزَسُوا بِاللَّهُ مِنْ أَنْتُ تَدِيبًا (و في و -كتبت إنَّ فقل و أمم بن ارثوح والرساد (قال) صاحبًا معاف ا الشأاق رضي الله عنة وتفعنا به ملخما لماذكره شراح هذاالحد ال بِمَنْيَ أَنَّالُهُ تُمَالَى خَلَقَ حَدِيثَهُ اللَّهِ \* إِنَّامُنْ اللَّهُ \* فَعَلَّ لَكُونِ نِ الْنَسَلَاتُقِ» ثُمُّ هُ وَوَرَهَا عَلَى شَكَلَ خَاصَ مِنْ نُورٍ \* وَخَلَعُ عَلَيْهَا خَاءِ الْ والنُّتُونُ والنُّبُونُ والطُّهُورِ \* فكان صلى الله عليه وسلم نبياً أمينا ، وا تـ • السلامُ لم يزل طينًا ﴿ بَلُهُ تُدُوِّلُ طِينَهُ ﴿ وَلَمْ تَخْرُاجُ لِلْوَجُودِ مَاهِ السَّالَامُ لَمْ حقيقتًا ﴿ وَالْمَاكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ سَيَّدَالاً كُورَانِ ﴿ وَدُرُّهُ ﴿ -الرُّجُودِ وَنُحْبُهُ الأَعْبَانِ \* اه

أَوْلَ خَلْقَ اللَّهُ أُورُ أَخَلَمُ ﴿ أَضَلَمُ الْرَزِي سَيِّدِكُلَّ سَيَّدُ قِدْماً تَشَاأُ قَبْلَ طَيِنِ الْجَسَدِ ﴿ فَهَدُو أَبُ لِمُوالِدٍ وَوَلَّدِ مِنْ قَبْلُ خَلْقَ آدَمٍ وَبِعْدِ

مُعَمَّدٌ يَوْمَ بَعْث النَّاس شَافِعْنَا \* مُعَمَّدٌ نُورُهُ الْهَادِي مِنَ الظَّلْم محمد قائم الله دُوهم \* محمد خاتم الرَّسل كُلُّهم ﴿ زَيْنِ اللَّهُمُ ۚ ظُنُواهِرَ نَا وَبُوَاطِينَابًا نُوَارِ الصَّلَّةِ والسَّلَّا مِعْطَى ﴾ خَيْر مَنْ طَابَ بهِ الإِفْتِتَاحُ وَتَعَطَّر بطيب الثَّنَاء عَلَيْهِ الْمَجليل ﴾ ﴿ وَلَهُ بِهِ الْإِخْتِيَّامُ \* سَيِّدِنَا وَسَنْدِنَا وَمُولًا نَا مُحْمَّدِ أَفْضَلَ ﴾ \* موجودٍ وَأَكْمَلَ مَوْلُودٍ وَ تَاجِ الرُّسُلِ الْكَرَّامِ \* اللَّهُمُّ صَلَّ ﴾ وسلَّمْ وَباركُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ «صَلَّاةً تُعْر قُنَاهِا فَ بَحْر ﴾ • ودُّنه وحُبِّهِ \* و تَجْمَلُنا بِهِ امِن كُمَّلُ طائِفَةِ النَّاجِيَةِ وَحِزْ بِهِ \* آمين ﴾ ﴿ اعْدُوا إِخُوانِي وَفَسَكُمُ اللَّهُ ﴾ وَجَمَلَنِي وَ إِيَّا كُمْ مِينَ أَكُرُ واللَّحَمَدُ . لله ه (أن الله تعالى) لم يَخْلُقُ خَلْقًا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ لا أَكْرَمَ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ ٱلْعَوْسَلَمُ (عَنْ) سَيَّدِنَا ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَى اللَّهُ عنهما الله وَمَاذُ رَأُ وَمَا إِنَّا أَنْسَأَا كُنِّ عَلَيْهِ مِنْ مُسَلِّدِهِ لِي اللَّهُ عليهِ وَسلم مُ الله تمالي أقْسَمَ بِحَيَاة أُحَدِ غَيْرِهِ فَقَالَ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى لَعَمُرُكُ أَيْ ان و حياتك بامحمد أقسم الله تمالى بحياة حييه محمد صلى الله عليه (وعنُ) سَيَّدِنَا سَلَّمَانَ الْفَارِسِيُّ رَضَىَ اللهُ عنهُ قالَ هَبَطَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ الله عليه وَسلم فَقَالَ إِنَّ رَبُّكَ يَقُولُ إِنَّ كُنْتُ اتَّخَذْتُ إِبْرَاهِيمَ خَلَيــالاً الله عبيها وماخلفت خلفاً كرم عَلَى منك ولَقَدْ خَلَفْتُ الدُّنيا وأهمابا الدُّنيا كَرُ امنكُ وَمَنْزُلْنَكَ عَنْدِي وَ لَوْ لَاكَ مَاخَلَقْتُ الدُّنيا الله الحمدُ المُحَمُّودُ مَاطَلَعَتْ م شَمْسُ وَلَمْ آخَرُ ج الدُّنْيَامِنَ الْعَدَّم ا من المبدأ ابن عباس رضي الله عنهما قال أو حَي الله الله الله عبسي آمن

يُشْرَى لَنَامَعُشْرَ الإسلامِ إِنْ لَنَاهُ مِنَ الْعِنَايَةِ رُكُّنَا عَبْرَمُنْهُ مِ المَّا دَعَا اللهُ دَاعِينًا لِطَاعَتِهِ \* بِأَكْرَ مِالرُّسْلِكُنَّا كُرْمَ الأَمْ (نَبِيٌّ) خصةُ اللهُ بِالآيَاتِ اللَّيْنَاتِ وَالْخَلُقِ الْعَظِيمِ «وَوَصْفَهُ بِالْكِيالِ البَّاهِ إِنَّ وَالْفَصْلِ الْعَبِيمِ \* وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ فَ كَتَابِهِ الْحَكَمِيمِ \* لَقَدْ جَاء كُم و مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ مَاعَتُمْ حَرِيصَ عَلَيْكُمْ بِاللُّومْنِينَ رَوْف مِنْ وَشَرُّفَهُ عَلَى كُلُّ اللَّوْجُودَاتِ فِي الْعَالَمِينَ وَثَبًّا هُو آدَمُ بَيْنَ الْمَاءُو الطَّينِ ١٠ مقامة رُقيمًا \* وَحصنة منيمًا \* و حسنه بديمًا \* وَمَوْ لِدَهُ اللَّمُوْمَنِينَ ربيما منا اللهُ عليهِ وَآلَةِ وَسَالُمُ \* مَالَهُ عَ مُعَبُّ بِذِكْرِهِ وَبِمِنْ عِلْمُ تَرَثُّمُ محمداتر فالاع إبوالعجمة محمد تخير من يشي داراه مَعَمَّدُ تَاجُ رَسُلُ اللَّهِ قَاطَبَةً \* مَعَمَّدُ صَادِقُ الأَفْعَالُ وَالْخَامِ محمد باسط المعروف جامعة همحما صاحب الإحسان والكرم محمدٌ ثَابِتُ الْمُيثَاقِ حَافظةُ \* محمدٌ طَيِّبُ الْأَخْلَاقِ وَالنَّهُ م محَمَّدُ جُلِيتُ بِالنُّورِ طَيْنَتُهُ ﴿ مَضَّمَّدُ لَمْ يَزَلُ نُورَا مِنَ الْمُدْمِ محمَّدُ خَبْرُ خَلْقِ اللهِ من مضر م محمَّدُ خَبْرُ رُسُلِ اللهُ اللهِ معمَّدُ ذِكْرُهُ رَوْحٌ لا تُفسِنا ﴿ مِعَمَّدُ شَكْرُهُ فَرَضُ عِلَى اللَّمِ مَعَمَدُ وَبِنَةُ الدُّنْيَا وَبَهْجَتُهَا \* مَعَمَدُ كَاشِفُ الْعُمَّاتِ وَاللَّهِ معتملًا سَيِّلًا طَابِتُ مِنَاقِبُهُ \* مِعَمَّدُ صَاعَةُ الرَّحَيْنُ مِنْ كُلُ محمد شرّف البّاري رَاتِهُ \* محمّد خَصَّهُ الرّحمن بالم محمَّدُ صَفُوتُهُ الْبَارِي وَخِيرَتُهُ ۞ محمَّدٌ طَاهِرٌ مِنْ سَائِرِ اللَّهِ محمد طابت الله نيا بمبعثه محمد جاء بالا يات و الملم

ان المرَّش وَعلَىٰ كُلُّ مُورِضُم فِي الْجَنَّةِ اسْمَ مُحمَّدِ صَمَّلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالِمِ وَا بِاسْمِاللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ يَارَبُّ هِذَامُحَـمُدُمَنَّ هُوَّ فَقَالَ هَذَاوَلَدُكَ الَّذِي ﴿ مَا خَلَفْتُ كَ فَعَالَ يَارَبِّ بِحُرْمَةِ هِذَا الْوَلْدِارْحَمْ هَـٰذَا الْوَالِدِ فَنُودِيَ أو تَشْفَعْتَ إِلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ فِأَهْلِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ لَتَفَعِّنَاكُ أَ تَشْمَعُ عَادَ سُولَ اللَّهِ فِينَا ﴿ فِمَا لَرْجُو السَّفَاعَةُ مِن سُواكُ أَغِثْ يَاخَيْنَ خُلْقِ اللَّهِ تُومًا ﴿ صَيْعًا فَمَا ظَالِمُمُ أَبِدًا لِوَاكَ وَأَسْرِعُ فَي إِغَاثَتُنَا فَإِنَّا \* رَى الْمُولَى بُسَارِعُ فِي رَضَاكُ عَلَيْكُ مِنَ المُهَيِّمْنِ كُلُّ حِينِ ﴿ صِيلاتًا وَسِيلامٌ مِنْ بِبَاكُ اللهم ) شفعه فينا بحاهه عندالله و احملنامن خبر المصلين و المسلمين عليه م يَادِ اللَّهِ بَانَ فيهِ وَالْمُحَمُّو بِينَ لَدِّيهِ \* وَقَرَّ حَنَّابِهِ فِي عَرْصَاتِ الْقَيَامَةِ ه مَاهُ لَنَا وَلِيلًا إِلَى جَنَّاتِ النَّمِيمِ ۗ بلاموْنَةِ وَلاَمَتُمَّةٍ وَلاَمْنَاقَتْهُ الْحِسَاب المسلم مسالاً عليناً والاتجعلة عَاصِباعلينا بفضاك و كرمك بالرحم الراحيين

\* زين اللهم ظفر اهر آنا و بو اطنها بأفوار الصلاة و السلام \* على ؟

\* خبر من طالب به الإفتتاح و تعطر بطيب الثناء عليه المحلين ؟

\* و الدّ به الاختتام \* سيد ناوسند ناومولانا محمد أفضل موجود ؟

\* و أسخل مولود و تاج الرسل الخرام \* لللهم صلّ و - لم و بادك ؟

\* عايد وعلى آله و صحيه \* صيلاة تعرفنا بها في بحر مودة \* 

\* و حيه \* و تجعلنا بها من كمل طائفته النّاجية و حرث و حآمين \* 
خيرة الله منتقى كلّ خلق \* و لكلّ من الأسول المعاه

بمُحَمَّدٍ وَمُرَّأُ مُثِّكَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِ فَلَوْلًا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ وَلَا الْجِنَّةِ وَلَا الْ وَلَمَّدْخَلَفْتُ الْعَرَاشَ عَلَى المَّاءَ وَاصْطَرَبَ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ (لا ٓ إِلَّهُ إِلاَّ اللهُ رَسُولُ اللهِ )فَسَكُنَ (وَ عَنَ ) سَيْدِنَا عَلَيّ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ تَمَالَى قَالَ السَّه صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ مِنْ أَجِلُكَ أَسَطَّحَ الْبَطْحَاءَ وَأَمَوَّ جَ الْمُوْجِواْ رَفْهُ السَّ وأجملُ النُّو الْبُوالْمِقَابَ (وَعَنَّهُ أَيضًا) رَضَيَ اللُّعَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهُ ما عليهِ وَسَامٍ لَمَا خُلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَ نَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ نَظَرَ إِلَى سَاقَ الْعَرْشِ وَ أَ مَكْتُوبًا (لا إله إلاَّ اللهُ محمُّدُونُ وَلَا اللهِ) فَقَالَ أَيْ رَبِّ مَنْ صَاحِبُ هَا اللهِ فَقَالَ نَبِيُّ مِن ذُرَّ يُتِكُ آخَرُ الاُّ نَبِياء وَأُولُ الا نَبِيَاء فَقَالَ أَى رَبِّ كَيْبِ ا أُوَّلَهُمْ وَآخِرَهُمْ فَقَالَ وَلَهُمْ ذُخُولًا الْجَنَّةُ وَآخِرَهُمْ بَعْنًا فَقَالَ يَارَبُ وَ الْجَنَّةُ قَبِلِي قالَ نَعِمْ قالَ آحَمُ الْحَمَدُ بِلَّهِ اللَّهِي حِمَلَ مِن ذُرِّينِي مِنْ يَدْ حُمَا أَمْلِي فَقَالَ بَاآدَمُ هَذَا وَلَدَكُ مُحمَّدٌ لَوْلَاهُ مَاخَلَقْتُكَ وَلَا خَلَقْتُ ﴿ فَالْحَلَقَ نَارًا وَلا شَمِياً وَ لاَقِيرًا ﴿ عَدَامُ حَمَادِ ﴾ الَّذِي يَدُخُلُ الْحِنَّةِ الْعَلَا إِنَّ اللَّهِ اللَّ 

رُوحُ الرُّجُودِ حَيَاةُ مَن هُو وَاجِدُ الولاهُ مَا تَمَ الرُّجُودُ لِينَ الْمُعْ الرُّجُودُ لِينَ الْمُوالُومُ اللَّهُ المُؤْمِدُ المُعْمَالُهُ اللَّهِ الْمُعْمَالُهُ اللَّهِ الْمُعْمَالُهُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

و مسم بلا إله الأاللة مُحمَّدُ رَسُولُ اللهِ في الصلاةِ فقالَ آدمُ بارَتِ اجمَـلُ و الله و في مقدًّ عي كن تستقبلني المالالكيَّةُ والانستدار بي فَجَمَل ذلك النَّور في ﴿ وَ هَالَ يُرْى فِي غُرُّةٍ آدَمَ دَارَةٌ كَذَارَةِ الشَّـمْسِ فِي دَوَرَانِ فَلَكِمِا المدر في تَمَامِهِ وَكَانَتِ الْمَلاَئِكَةُ تَقِفُ أَمَامَهُ صُدُفُوفًا تَنْظُرُ إِلَى ذَلَكَ النُّور مُرَافِ سُبِعَانَ رَبُّنَا اسْتِحْسَانًا لِمَا يَرَوْنَ أُمَّ إِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ يَارَب مَا مِنْنَا النُّورَ فِي مَوْرِضِمِ أَرَاهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فَاللَّهُ النُّورَقِ سَجَّابِتِهِ فَكَانَ آخِمُ ا إلى ذلكَ النُّور ثُمَّ إِنَّ آدَمَ قَالَأَى رَبِّ هَلَىٰ هَيَ مِنْ هَذَا النُّور فِي ظَهْرى ا مَنَالَ نَعْمُ بَقِي أُورُأُصَحَابِهِ فَقَالَ أَي رَبِّ احْمَلُهُ فِي بَقِيةٍ أَصَابِعِي فَجَعَلَ أُورَ بِكُمْ فِي الْرُسْطَى وَ نُورَ عَمْرُ فِي الْمُنْصِرِ وَ نُهِ رَعْمُمَانٍ فِي الْخَنْصِرِ وَنُورَعَلَى ﴿ إِنَّ فَكَانَتْ تِلْكَ الأَنْوَازُ تَشَاذُ لا فَي أَصَابِعِ آهَم مَا كَانَ فِي الْجَنَّةِ إِنْ خَلَيْفَةً فِي الأَرْضِ الْتَقَاتِ الأَنْوَارُ مِنْ أَصَابِعِهِ إِلَى ظَهْرِ مِ (شعر) تَمَلُّ أَحْمَدُنُورًا عَظِيمًا \* تَلَالًا في حِبَّاهِ السَّاجِدِينَ تَنْقُدُلُ فِيهِمُ قُرْنًا فَقُرْنًا \* إِلَى أَنْجَاءُ خَيْرُالْمُرْسَايِنَ

﴿ عُدِرُهُ ﴾

ماز ال نُورُمُعَمَّدِ مُتَنَفِّىلاً \* في الطَّيِينَ الطَّاهِرِينَ ذُوي الْمُلاَ عنى لِعَبْدِاللهِ جَاءُ مُطْهَرًا \* وَبِوجْهِ آمِنَةٍ بَدَا مُتُهَلِّلاً

ام تزل في ضَمَا رِ الْكُونُ تَخْتَا \* رُ لِكَ الأُمْمَاتُ وَ الاَ بَاءَ مامضتُ فَتُرَةً مِنَ الرُّسُلِ إِلاَّ \* بَشَرَتُ فَرْمَا إِلَىَّ اللَّهُ فِياءَ تَنْبَاهِي بِكَ الْمُصُورُ وَتُسْتُوا \* بِـكَ عَلَيْاء بَمْدَهَا عَلْيَاءُ

خَارَهُ وَ اصطَفَاهُ فَهُو خَيَارٌ \* مِنْ خَبَارِ وَمِنْ صَفَّاءُصِفًا ا حَلَّ أُورًا بِأَدْمِ فَاسْتَنَارَ الصَّلْبُ فِيهِ وَالْجِبْبَةُ الْغُرَّاءِ وسرى في الْجُدُود كَالرُّوح سِرًا \* صانة الأمُّهَاتُ وَالآباء هُو كُنْزُ الرَّحْسُ فَكُلُّ عَصْرِ \* هُمْ جَمِيعًا أَرْ صَادُهُ الأَمْنَاءُ كَنْزُ دُرٍّ قَدْ قَالَ فَهُوَ يَتِّيمٌ ﴿ وَعَلَيْهِ حَمِيعَهُمْ أُوْصِياءً فَمَدُ تَحَرَّي كُرْ البُّمَا وَكُرْ امَّا \* مَا البُّنَّمِي فَطُّ فِي حِمَّاهُمْ بِنَاهِ بصحيح النَّكَاح دُونَ مِفَاحِهِ فَهُمُ وَنَعُمُ النَّكَاحُ نَعُمُ الرَّفَاء ﴿ إِعْلَمُوا إِخُوالِي وَفَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ وَجَعَلَنِي وَإِيًّا كُمْ مِينَ هَأَمِ وَا مِنْ جِمَالُ مُولَانًا وَسُولُ اللَّهِ، عَلَيْهُ وَ اللَّهِ سَلامُ اللَّهِ ﴿ أَنَّهُ تَدُورَهُ ﴾ أَنَّ الله س و تَمالَى لَمَاخَانَ أَدْمَ عليه السَّلامُ وَصَعَ فَى ظَهْرِهِ قَبْضَةً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عليه وسلم فسمع آدم في ظهر منتهشا كنشيش الطُّبير فقال آدم الرا ماهد اللنشيش فقال هذا تسبيح أو رمعمه صلى الله عليه وصلم خانها الما اللَّذِي أَخْرُ جَهُ مِنْ ظَهْرُ كُ فَخُدُمْ بِعَهْدِي وَمِيثَاتِي وَ لَا تُودِ عَهُ ۚ إِلَّا فِي الأَرْبَ الطَّاهِ مِ فَقَالَ آدَمُ أَيْ رَبِّ فَدَأَخَذَتُهُ بِمَهَدِكَ أَنْ لا أُودِ عَهُ إِلاَّ فِاللَّهِ من الرَّ جال وَالْمُصْنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ (فَكَانَ) نُورُ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عليه و ﴿ يَتَلَالًا فَيَظَهُرُ أَدُمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَتِ اللَّائِكَةُ تَقِفُ خَلَّفَةُ صَفُوفًا عَذَا إِ إلى نور محمد صلى الله عليه وسلم و يقولون سبحان الله استحسانا المار و أَمْلُمُا رَأَى آدَمُ ذُلِكَ قَالَ بَارِبِ هُوَّالاً ، يَنْظُرُونَ خَلْقِي صُـ فُوفًا فَقَالَ الْمِ سبحانه باآدم بنظرُ ون إلى أو رخاتم الأنبياء الذي أخرجهُ من ظهر ك الله إبارَبِ أَرْ نَيْهِ فَأَرَاهُ إِيَّاهُ فَأَمَنَ بِهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ مُشْيِرًا بِإِصْبَعِهِ وَمِن فَلكَ الإ

الله المولا فالتذيرُ صلى الله عليه وسلم (و هُوَ) سيدُنا و مولا فا ﴿ اللَّهِ ﴿ (وَهُونَ ) سَيَّدُ نَا وَمُولًا نَا الرَّسُولُ المُنْتَخَبِّ ابْنُ سَنَّدِ نَا وَمُؤلًّا نا والمستدرة عبدالمُطلب بن سيدنا ها شم بن سيدنا عبد مناف بن سيدنا م من الكراب بن سيدنام أم بن سيدنا كمب بن سيدنالوري بن سيدنا م من الفرين سيدنا مالك بن سيدنا النضر بن سيدنا كنافة بن سيدنا ا ﴿ سِيْدَنَّا مُذْرِكَةً بِنِ سَيِّدِنَا إِلْيَاسِ بِنِ سَيِّدِنَا مُضَرِّ بِنِ سَيِّدِنَا بِزَارِ بِن و المُعَدِّنَانَ ﴿ وَهَذَاهُو نَسَبُهُ صلى اللهُ عليهِ وَسلم ﴾ المُعَمَّعُ عَلَيْهِ ٥ ﴿ مُمُنْتُلُفٌ فِيهِ اخْتِلْافًا كَثِيرًا فَلاَيُمْطَعُ بِهِ وَلاَيُسْتُنْدُا إِلَيْهِ \* وَلَكِنِ · • في أَنْ عَدْ أَلَ مَنْ ذُرُ يَهِ سَيْدِ فَا إِسْمَعِيلَ النَّبِيلِ \* ابْنِ سَيْدِ فَا إِبْرَ اهْدِمَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا وَعَلَى ثَمَانًا وَعَلَى جَمَيعِ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسِلِينَ ﴿ صَـٰلُواتُ اللَّهِ الله المبعين \* (و عنه عليه السلام) لا أر فه و بي اول عد نان (و عن) والمناف المن الله عنهما أنَّه صبلي الله عليه وسلم كان إذا اللسب أم يُجاوزُ م المنان ثُمُّ يُسلِكُ وَيَعُولُ كذب النَّسَّا بُونَ مَرَّتَيْنِ أَوْ اللَّالَارِوَ الْهُالإِمامُ ا الله مستند الفردوس (لكن) قال الإمام السُّميَائي الأصبح في هذا ت الله من قول ابن مسمود (و قال) الإمامُ المافظ سيدي عمرُ بن حسن والمان دحية رضي الله عنه مانصة أجمع العلماء والإجماع حجة أي ... الأمة عن الخطأ المو العصلي الله عليه و سسلم لا تُجتمعُ المتى على صلالة الله والله صلى الله عليه وسلم إنَّما اللَّهِ إِلَى عَدْثَانَ وَ لَمْ يَتَجَاوُزُهُ الْهِ و العالم في من قبل أمَّه مولاً بَنَا آمِنَةَ المَصُونَةِ \* وَالدُّرُّ وَالْمُفَيِّغَةِ الْمُكُنُّونَةِ \* والمحمد المنصد الناسيدة منا آمنة بلت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب

لَهُ النَّهِ الْعَالَى فَلِيسَ كَمِيلُهِ ٥ حَسَابُ نَسِيبُ مُنْعِمُ مَنْكُمْ مِنْ أَقْدَمُهُ فَي كُلِّ مُدْحِ لا نَّهُ ﴿ إِذَا كَانَ مَدْحٌ فَالْحَبِي اللَّهُ مَ جليل بتاج المكر مات مخصص " جسيل كريم بالبهاء معم فَمَا وُجِدَالاً كُوانُ إِلاَّ لا جَلِهِ \* حَقَيقًا طِرَازُ الْكُلِّ فَهُوَ الْمَارِ مَا لَهُ الشَّمْسُ تَجْرَى وَ الْمُدُورُ جَمِيمُ اللهِ كَذَا الضَّبُّ وَالثُّعْبَانُ جَاءِيمًا إِ أَلَا قُلُ لِقُوْمِ ثَازَ عُواإِنْ أَرَ دُنَّمُوا ﴿ نَجَاةً بِهِ صَـلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ﴿ إِعْلَىٰ وَا إِخْوَالِي وَنَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ وَأَكْرَمْنِي وَإِيَّاكُمْ بِعَالَمَا مِن مَعْرَفَةُ اللَّهُومَعْرَفَةَ مُولًا أَارْسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَّامُ اللَّهِ ﴿ أَنَّ سَيَّدَ الْهِ مَ مُحَمَّدُاصِلِي لللهُ عليه وَ الدِّوَسِيلُم ﴾ قدأ كُرمَةُ اللهُ تَمالَى بِالْمُنَافِ اللهِ اللهِ الله وَالأُسْمَاءُ الْحَدِيدَةِ \* وَاللَّمَاتِ الْعَالِي \* ذِي النُّورِ الْمُشَالِآلِي(فَهُر) سراً السَّ عليه و سلم الأوَّلُ و السَّابِينُ في الْخَلْقِ وَ لِكُلِّ الْخَارَاتِ ﴿ (وَهُو ) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا عليه وسلم الاخر في البُّمَث والقَّائِدُ والهَّادِي بِلَّيْطُرَاقِ الرَّامُادِ عَمَا اللَّهُ عَلَا ا الْمُعَمِيَّاتِ ﴿ وَهُو ﴾ الطَّاهِرُ بِالْحَقِّ وَالنَّاطِقِ بِالصَّدِّقِ وَهُو سَيَّدُنَّا وَمُوالا المُ صلى اللهُ عليهِ وَسلم (و هُو) سَيِّدُ أَا وَمُولًا الْأَحْمَدُ صلى اللهُ عليه و ال ١١٠٠ سيدنا وموالانا أبوالقاسم صلى الله عليه وسيلم (و هو) سيد او موالا الما السلى اللهُ عليه وسلم (وهُو) سَيِدُنَا وَمَوْلًا ثَا الْحَاشِرُ صَلَّى اللَّهُ عَالِمُ وَ ﴿ (وَهُوَ) سَيْدُنَاوَمُولَانَا الْمَاحِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَهُوَ) سَيْدُنَاوِ مَا لا صلى الله عليه وسلم (وهو) سيَّدُنَّا و مولا نا يس صلى الله عليه وسلم ١٠ هـ سَيِّدُنَّا وَمُولًا لَا الْمُزَّمِّلُ صلى اللهُ عليه وَسلم (وَهُو) سَيِّدُنَّا وَمُولًا لَا اللَّه صلى الله عليه وسلم (و هو) سيد أا ومولاً أا البئسير صلى الله علمه

من الأفات ل تسفيلاً احفظه جزّاهم الله أفض الجزّاء إنه كريم (من ذَلك) قول أبعض الفُضلاء

من حيد الأول من مع مع مع مع الله من المناه المناه

﴿ وَمِنْهُ ﴾

الذي هُوَ أَحَدُ أَجَدَادِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ \* مِن قبلِ وَالدِهِ الرَّ فَيْعِ النَّا مُلْتَقِي نَسْهِ مِنْ أُمَّهِ مَعَ نَسْهِ مِنْ أَبِيهِ \* الَّذِي مِنْ ظَفِرَ بِهِ فَقَدْ طَفَر نَسْتُ تَحْسَبُ الْعُلَابِحُلَاهُ \* تَلَدَّتُهَا تَجُومُهَا الْجُوزُاءُ حَبَّذًا عَقَدُ سُودَ دٍ وَفَخَارٍ \* أَنْتَ فِيهِ الْبِيْبَةُ الْعَصَاء

﴿ عُمارُهُ ﴾

وَلِيهُ عَزِّ هَاشِمِ مِنْ أَصُولِهَا ﴿ وَمَحَدُهُ هَاللَّهُ ضِيًّا كُرِّمُ مَا سَمَتُ زُنَّيَةً عَلَيْاءَ أَعْظُمْ بِقَدْرِهَا ۞ وَ لَمْ تُسْمُ ۚ إِلاَّ بِالنَّبِيُّ ۗ . . . ﴿ وَقَدْهُ كُوالاً فَاصْمِلُ الاَعْيَانَ ﴾ عَلَيْهِمْ رَحْمَةُ الْكُرِيمِ النَّانَ ا يَتَّمَيُّنُ عَلَى كُلُّ مُسْلَمِهُمُ فَةً لَسَبِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَنَّمُ أَمَّا وَأَيَّا ﴿ الرَّامِنَ المِجِنَابِ هِذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ اللَّجَابِي \* وَأَنَّهُ بَشِّغِي لِكُلُّ مُومِّن مُحَلَّ ال صلى اللهُ عليه وَ سلمَ أَنْ يُعلِّمهُ لا وَلا دُهِ وَعَيَالُهِ لَيْكُونُوا عَلَى تُصَارِدُهُ . ا صلى اللهُ عليه وسلم وتُعُود عَلَيْهِمْ بَرَكَتُهُ دُلْيَا رَاخْرَى ﴿وَوَ ۚ كَالَّهُ اللَّهِ مِن فَوَا أَيْدِ هَذَا النَّسَبِ الْكُرِيمِ ﴾ وَمَنَافِعِ وَأَسْرِ ارْهِ الَّتِي لاَ يَأْتِي عَلَى ا بَرَ كُنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَصْلُ اللَّهِ الْعَظِّيمِ \* أَنَّ مِن دَقَّ الإنْدُد وا وَلِسَطَةُ عَلِي لَوْحِ أُو كَاعَدِ وَرَسَمَهُ فَهِهِ لِعُودِ أَوْ قَلْمَ جَافَ مِثْلًا وَٱكَٰذَ ﴿ إِ فَإِنَّ اللَّهُ تَمَالَى يَحْفُظُ عَلَيْهِ لِصَرَّةً وَلَا يَرِّي فِيهِ بَاسًا وَلَا آفَةً إِنْهِ ا الاعتقاد والنِّيةِ وَيَشْرِنِي أَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ شَيْءٍ مِنَ الْمُسْكِ إِنْ تَبَسُّر (وكـ ١١٠٠٠١ اللهُ تَمَالَى بِارْكُتِهِ الْنُصَرِ لِينَ رَسِمَةً بِالْكَيْفِيَّةِ اللَّهُ كُورِةَ \* فَكَذَلَكَ \*\*\* الله بهالبصيرة لمن حفظة وعرفة وعلمة لأؤلاهم بفضله نعالى وعطمه بنُورهِ القَّلُوبُ وَالْقُوَالِبُ مَسْرُورَةٌ عَلَمُو لَدُنْظُمْ ﴾ هذا النَّسَ النَّهُ

﴿ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُوكِّلُ عَلَى الْعَزِّيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَ الَّهَ حَيْنَ تَقُومُ ا النال السَّاجِدِينَ أَى المُؤْمِنِينَ كَمَاقَالَهُ المُسَيِّرُونَ وَالْمَعْنِي يَرَاكُ مُتَعَلِّبًا في ا ﴿ وَأَرْحَا مِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ سَيِّدِنَا آدَمَ إِلَى سَيِّدِنَا عَبْدِاللَّهِ أَبِيهِ تَفَعَنَااللهُ عِي وَأَمْ جِمِيمَامُوْمُونُونَ (أَخْرُجَ) الإمامُ ابنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ في مُسُنَدِهِ وابن أبي حاتم والطُّبْرَ اليُّ وَابِن مُرْ دُوبِهُ وَالْبَيْهِ فِي عَنْ مُجَاهِدٍ رَضَى اللَّهُ ٨ اوله و اللَّه في السَّاجدِين قالَ مِن نبِيِّ إلى نبيِّ حتَّي أَخْرِجَتُ نَبَيًّا ﴿ ﴾ ابْنُ أَبِي حَارِتِم وَابْنُ مُرْدُويَةً وَأَبُولُعَيْمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَى اللَّهُ ف فوله و تَقَلُّمكُ في السَّاجِدِينَ قَالَ مَازَ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّم لَهُ الصَّالَابِ الأُنْهِيَاء حَتَّى وَلَدَتُهُ أَمُّهُ (قَالَ بَمُضُ الْمُحَتَّقِينَ) فَفِي هَذَا رداءل على أنَّ آباءه صلى اللهُ عليه وَسلم وَأُمَّانِهِ إِلَى آهُمَ وَحَوَّاءَلَيْسَ اللهُ وَلَا كَافِرَةٌ لِأَنَّالَا يُوصَفُ بِالطَّهَارَةِ وَالسَّجُودِ الْمُعْتَبَرَ شَرَّعًا فِي النُّومُ إِلاَّالْمُومِنُ وَالْمُؤْمِنُهُ ۚ هُ وَلِذَّلِّكَ قَالَ بَعْضُهُمْ واجزم الريمان ألم من أدّم \* إلى أب الأ قرّب المُكرّم والامرات مثابهم دليل ذا \* من الكتاب و الحديث فعداً

ينبغي من الأدب مع الله تمالى ومع حضرة ببيه مولا تارسول الله والهما الله على مسلم حتما « أن الله والهما حكم الله على حضرة البيه مسلم حتما « أن الله طهر جميع أبائه صدلى الله عليه و سمام والمهانه إلى أدّم وحواله من الله وسائر العالى الباطنة فضلا منه و رحماً » قام يكسن فيهم إلا مؤمن الله الإيمان «الحمايم النور والدى يحصل به الإطمئنان و يكمل بسر هالا سر هالا على الله منه و الله منه الله على الله على الله الله على الله

الس والمُعَزَّاتِ \* وَبُدُخُلُونَهُ فَيَحَبِّرُ النَّاقِ وَالْكُرُ مَاتِ \* وَيَرَوْنُ مُعْمَانِ فِي هِذِ اللَّهَا مِعْمَقُونُ «وَأَنَّ إِيرَ ادْمَالُيْنَ فِي الْفَصَائِلِ وَ الْمَعَافِ « وَقَدْ خَرَّجَتِ الأَثْمِيُّهُ فِي أَبُواكِ الْمِنْاقِ مِاهُو أَثْلَتْ صَعْفًا مِنْ هَذَا هِ المُوا في إِرَادِ مَالَمُ يُصِلُ إِلَى زُبُتِهِ وَلاحادَى \* وَوجُّهُوهُ بِأَنُواعِ مِنْ ١٠ ﴿ فَارْ تُصُونُ لِمَافِيهِ مِن الثَّبَرُ ثُهِ ﴿ وَالنَّذَرِيهِ ﴿ وَقَالَ ) النَّرُ طبيقٌ إِنْ فَضَائلَ حمل الله عليه و سلم و خصائصة لم تزل تتوالى إلى حين مماته ، وتنافع ا في و فاته «فَيكُونُ هذامماً فَضَلَّهُ اللَّهُ وَكُرَّمَهُ بِهِ فَصْلاً ﴿ وَلَيْسَ إِحْيَاؤُهُمُا نه عاولًا عقالاً \* (وقال) ابن سيّدالنّاس ذَكر بعضُ أهل العلم أنّ النّبيُّ الله عليه وسمارً لم يُزَلُّ وافيا فِالْمَقَامَاتِ السُّنَّيُّةُ ﴿صَاءَدًا فِي الدُّرْجَاتِ إن أَنْ قَبْضَ اللَّهُ رُوحَهُ الطَّاهِرَةُ إِلَّهِ \* وَأَزْلُقَهُ بِمَا خَصَّهُ بِهِلَدَيْهِ \* ا المات إلى حدين الفُدُوم عَلَيْهِ \* فَمِنَ الْجَائِزُ أَنْ تَكُونَ هذهِ دَرَجَةً الله على الله على الله عليه وَسدام بأنه أنْ لَمْ تَكُنْ وَأَنَّ الإحْمَاءُ وَالإِيمَانَ إِنْ عَنِ الْأَحَادِ بِثِ الْمُخَالِمَةِ الدُّلِكِ فَالْأَلْمَارُضَ (و قالَ )الْحَافِظُ سُمْسُ ابن أاصر الدِّين الدِّمشقي حبى الله النُّبيُّ رَيْدَفُصْلُ ﴿ عَلَى فَصْـلُ وَكَانَ إِبْرَوْفَا فأَحْيَا أُمَّةً وكذا أَبَاهُ عَ لِإِيسِمَانَ بِهِ فَضَالَامُنْيُهَا

حبي الله النّبي أزيد فضل \* على فضل وكان إور وَفَا فأحيا أمّه وكذا أباه \* لإيسمان به فضلاً مُنيفاً فسلّم فالإله بذا قدير \* وإن كان الحديث و صَعفا و امن الأساطين أيده و شيده و أكده \* وأمدّه و قواه و شدده \* الله و سدده م بأنه و افت العادة التي اتفقت عليه الأمة كالما ممن الله الله عليه و سام مثالها \*

هَكُذَا اللَّجِنَّهُ وَاللَّهَاخِرُ وَالأُنْكِابُ تَعْلُواْ وَهَكَذَا النَّسِادَ هَكَذَا اللَّهِ دُو الْجِدُودُ فَنَادِ الْعَسَلْقَ أَيْنَ الأَسْبَاهُ وَالأَكَفَاء كُلُّ فَرْدِ مِنْهُمْ فَرِيدٌ وَلَمْ يُنْسَطَّرُ لَهُ فِي زَمَائِهِ نَظْسَرُاهُ وَلَهُ الْأُمُّهَاتُ كُلُّ حَصَانٌ ﴾ تَنْبَاهَي بِمُجْدِهَاالأَحْدَا؛ حَبُّـذًا أَمُّهَاتُ خَبُّر نبي ﴿ شُرُّفَ الْكُولُ حِبْدُ اللَّهِ إِلَّا لَمْ يَزَلُ مَا رِياسُرَى الشَّمْسِ وَالدُّ \* هُرُ مِنَ الشَّرِكُ لِيلَةُ لَيْلاهِ مِنْ سَمَاءُ إِلَى سَمَاءُ وأَعْنَى \* كُلِّ أَصْلُلُهُ بِتُولِي سَمَاء لَمْ يَوْلُ سَارِيًّا إِلَى أَنْ تَجَلَّتُ عَشَّمُسُ أَنُو ارْهُوَ فَاضَ الضَّا: ﴿ زُبِّنَ اللَّهُمَّ طَوْاهِرِنَا وَبِوَاطِئِنَا بِأَنْوَارِ الصلاةِ وَالسلامِ \* عَلَى ﴾ ﴿ خَبُّر مَنْ مَاكِ بِوَالْإِفْتِنَاحُ وَتَعَمَّلُ بِطِيبِ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ الْمَجَالِ لِهُ ﴿ وَلَذَّ بِهِ الْاِحْتَمَامُ \* سَيِّدِ نَاوَسَنَدِ نَاوَمُو لَا نَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ وَجَرَا إِهِ ﴿ وَأَكُمُلُ مُولُودٍ وَمَاجِ الرُّسْلِ الْكُرْاءِ مِنْ اللَّهِمُّ صَلَّ وَ-لَمِهُ بَادِكُ ﴾ ﴿ عَلَيْهِ وَعِلَى ٱلَّهِ وَصَحِبُهِ ﴿ صَالَاةً تَمْرُ قَنَا بِهَا فِي بَحْرِ مُو دَا ۗ ﴾ ﴿ وَحَبُّهِ \* وَتَجَعَّلُنَا بِهَا مِنْ كُنَّلِ طَأَتُمْنَهِ النَّاجِيةِ وَحَرَّبِهِ \* آمين \* ﴿ إِعْلَمُوا إِخُوانِي وَفَقَدَكُمُ اللَّهُ ﴾ وأكر مني وإياً كُمْ بَكَمَالَ الإ والإيقان بجاهِمُولاً تارَسُول اللهُ عَلَيْهِ وَ آلهِ سَلامُ اللَّهِ فِأَنَّ اللَّهَ تَبَارُكُ وَ مَا أَجْرَى عَلَى مَدْ يَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ ٱلْوَفَّا جُمَّلَةً ﴿ وَا اللَّ الخصائص مالم يُؤْتِ نبياتبلة (وكان)ميا سدى من المُعَجِز ات والذيب إِلَيْهِ \* إِحْيَاوُهُ حَتَّى آمَنَا \* أَبُو بِهِ \*وَمَازَالَ أَهُلُ الْعِلْمُو الْحَدِيثِ بِرُوْ ودِم الخبر ويه يُسرُّون \* وينشرونه بين النّاس ولا يُسِرُّون \* ويجماو \* في .

الخصائص

أَمْنَتُ أَنَّ أَبَالنَّبِي وَأَمَّهُ ﴿أَحْيَاهُمَا الرَّبِّ الْكَرْبِمُ الْبَارِي حَى لَهُ شَهِدَا بِصِدْق رَسَالَةٍ \* سَـلَّمَ فَتَلَكَ كُرَامَةُ المُخْتَارِ هذاا لمبديثُ ومن عُولُ بضعفهِ » فَهُو الضَّعيفُ عَن الحقيقة عار ١٠ مال التَّلْمُسَانِيُّ) رُوى إِسلامُ أُمِّهِ صلى اللهُ عليه وَسلمَ بسندِصحيح ﴿ وَيَ إِسَلَّامُ أَبِيهِ عَلَيْهِ الصَّلَّامُ وَالسَّلَّامُ وَكَلَّاهُمَا بَعْدَالْمُوتِ تَشْرِيفًا لَهُ الْمُعَلِيهِ وَ سَلَّمُ (وَقَدُ) مَالَ إِلَى هَذَا السَّبِيلِ طَائِقَةً كَثَيْرَةٌ مِنَ الأَثْمِيَّةِ الحديث واستتنفوا إلى العديث الوارد بذلك وتفد فكرم كثير .. الحَفَّاظِ مِنْهُمُ الْحَافِظُ أَبُو بَكُرِ الْخَطِيبُ الْبَعْدَادِيُّ وَالْحَافِظُ أَبُو سأكر والحافظ أبرحنص بن شاهين والحافظ أبوالقايسم الممتلئ اللُّهُ أَطْبِيُّ وَالْحَافِظُ مُحِبُّ الدِّينِ الطَّبْرِي \* وَالْمُلِرُّمَةُ أَاصِرُ الدِّينِ والحافظ فَتْحُ الدِّينِ ابْنُ سَيِّدِالنَّاسِ وَأَقَلَهُ عَنْ بَعْضِ أَهْـلِ الْعَلْمِ 🔍 الله الصَّلَاحُ الصَّفَادي في أَطُّه لهُ وَ الْحَافظُ شَـَعْسُ الدِّينِ بنُ أَاصِر الله مَشْقَىٰ فِي أَبْيَاتِ لِلهُ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ (وَ ذَ كَرْ بَمْضَ الْفُضَلاءِ) أَنْهُ وَقَفَ ا احط شيخ الإسلام ابن حَجَرُ أَجَابَ فيها بَهَذَا (وَ قَالَ) السُّمِّيلَيُّ في ال و ض له رضى الله عنه بمدا ير اه حديث أنَّه صلى الله عليه وسلم رَبُّ أَنْ رُحْمِينَ أَبُولِهِ فَأَحْيَاهُمَالَهُ فَآمَنَاهِ ثُمُّ أَمَا تَهُمَّا مَانَّصُّهُ وَاللّهُ قَادِرٌ اً. شيء وَلَاسَ تَعْجِزُ رَحْسَةُ وَقُدْرَتُهُ عَنْ شيء وَلَبْيُّهُ عليهِ الصَّلاةُ المُ أَهُلُ أَنْ آخَتُكُ بِمَاشَاءَ مِنْ فَصَلَّهِ وَيُنْهُمَ عَلَيْهِ بِمَاشَاءَ مِنْ كُرَّامَتِهِ الله عن الله الله الله من المحديث أسخًا الله حاديث الواردة بما يُخالفُ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مُنَّا خُرِّ عَنْهَا فَلاَ تَمَارُضَ بَيْنَـهُ وَ بِينَهَا (وَ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ)

وَ قَدْ أُونِيَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّــالاَمُ ۚ إِحْيَاءَ الْمَوْنَى فَى الْقُبُورِ ﴿ فَلَا إِذْ أَنْ يَامَرِ صلى الله عليه و سلم تظيره وليس إلا هذه القصة فيما اشتهر من الماني وَإِنْ كَانُو تَمْ لَهُ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا النَّمَطِ نُعَلَّقُ اللَّهِ رَاعِ هُوَ حَيْنَ ال منَ الأَجْدَاعِ ﴿ فَانْ يُصِهُ الأُ بُوَيْنِ أَفْرَبُ إِلَى الْمُمَاثَلَةِ ﴿ وَأَنْسَبُ بِالْسُا الْ و من الأصول المُحَرَّرَةِ \* أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ يَقُوْي بِالْقَاعِدَةِ اللهُ ﴿ وَا ﴿ قَالَ فِي الْمُوَّاهِبِ ﴾ رَوَى الطُّبَرَ إِنَّ يستَدِهِ عَنْ عَائِشَةً رَضَّى الله مَا النَّبِيِّ صَـِلَّ اللَّهُ عَلِيهِ وَسَـلِمَ نَزَلَ بِالْحَجُونَ كَثِيبًا حَزِينًا فَأَ فَآمَ بِهِ مَاسًا الله رَجِعَ مُـرُورًا فَقَالَ سَأَلْتُ رَبِّي فَأَحْيَا لِي أَمِّي فَأَمَّتُ بِي ثُمُّ رَدُّها (وروا أُبُوحَمُص بن شَاه بِن بِقُطْ قَالَتْ عَائِشَةٌ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهَا حَمْجٌ بِنَا رَ-وُلَّا ا الله عليه وسلم حجة الوداع نمر بيعلى عنبة العجرن وهو الشحرين مم فَيَكُيْتُ لِبُكَانِهِ ثُمُ إِنَّهُ تَزَلَ فَعَالَ فِاحْمَدِ الماسْتَمْكِي فَاسْتَنَدُتْ إِلَى جنب ال فَمَكُنْتُ مَلِياً ثُمَّ عَادَ الْيُوَهُونَوْ خَ مُتَهِمَ فَعَالَ ذَهِبَتُ لِقَبْرِ أَمِي فِسَا لَـ ارب أَنْ يُحْبِيبَهَا فَأَحْيَاهَا فَآمَنْتُ بِي (وَ كُذَّا) رُويَمِنْ حَـٰدِيثُ عَائِشُمَة أَيْسَا ﴿ أَبَوْ إِنَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آمَنَا بِهِ ﴿ (رَوْيَ )السَّبَيْلَيُّ عَنْ عَرُو قَانِي ال عَنْءَائِسَةً رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ اللهُ أ يُحيين أبويه فأحياهُ مالهُ فآ منابهِ ثُمَّ أَمَاتَهُمَا (قالَ ) الزُّرْقاني في شرح الدواء المُدَدِّ كُرِ حَدِيثٍ إِحْيَاتُهِمَا وَقَدْ جَمَلَ هُؤُلاءَ الأَنْمَةُ هَذَا الْحَدِيثِ السَّالِيَ للاُّ حاديث الْوَارِدَة بِمَا يُخَالِفُهُ وَنصُّوا عَلَى أَنَّهُ مُتَّا خُرْ عَنْمَا فَلاَلْمَارُ سَ وبينها (وقال)الشَّهَابُ ان حجر في مولدهِ وفي شرح الهمزيَّةِ انَّ الْحَدَّدِ غير صفيف فل صححه غير واحد من الحفاظ و قال دمضهم

السا

ا ﴿ وَ كُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِ إِنَّ وَ وَقَالَ تُعَالَى ۚ فِي هَذِهِ السُّورَةِ وَ بِهِ اسْتَدَلَّ ول و و ا كَانَ رَبُّكُ مَمِّلُكَ القُرْي حَتَّى بِبَعْثُ فِي الْمَهَارِسُولاً يَتْلُواعَلُّمْ مِنْ وما كُنَامُهُمَاكِ الْقُرَى إِلاَّ وَأَهْلُهُمَّا طَالْمُونَ (وَقَالَ تَمَالَى) في عَدْ مِ تَكْلَيْفِ مِ الْ النَّاقِلُونَ « فَالْكَأْنُ أَمْ يَكُنْ رَبِّكُ مَهُلْكُ الْقَرِّى بِطَلَّمُ وَأَهْلَمُ الْفَافُونَ » الله الله في هُمُ المُورَاةِ وَهُو أَصَدَقُ الْقَاتِلِينِ وَأَنْ تَقُولُوا إِنَّمَاا أَرْلَ الله على طَائِمَتُينَ مِن قَبَلْنَا وَإِنْ كَنَا عَنْ دِيرِ السِّيمِ لَعْاقابِن (وَ قَالَ تَعَالَى) و السُّمراء تنبيها للمالمين \* و ماأهلكنا من قريةٍ الألها من فرون وما كُناطَالدين \* (و قال تعالى) قطعًا لعدَّر الكفَّار حيثُلا يجدُونُ الله الولم لُمُمَوْكُم ما يَتَهُ كُرُ فيهِ من تَذَكَّرُ وَجَاءً كُمُ اللَّهُ بِرُ فَوْوَ وَالْجُمْلَة ﴾ ﴿ إِنَّا عَامَاتُ مُقَطُّوعٌ بِهَا مِنْدَأُ هُلِ الْفُقَةِ وَالْأَصُولِ مُسْتَغَنِّيةٌ بِشُهُرَ تَهَا عَنَّأَنْ العباني، من النَّقُول (أخرج) الإمام ابن أبي حاتم عن ابن عبَّاس رضي الله فواله تعالى والسوف يعطيك رباك فقرضي «قال من رضي محسمة الله عليه وسلم أنَّ لا يَدْخُلُ أَحَدُمُنَّ أَعْلَى يَتَّهِ النَّارِ وَإِبْدُا الْعُمُومِ يَفْضَى \* المُرْسِيدِ في شَرَف النَّبُورُةِ وَعَبْرُهُ مِنْ حَدِيتِ عِمْرَانَ بن حَصَيْن ﴿ إِلَّهِ السَّالِكِ \* سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يَشْخَلُ النَّارَ أَحَـٰدُمُنْ اَلَ بَيْتَى فَأَعْطَانِي و عموم اللَّفظ و ال طرقة الإحتمال معتبر ، (و قدقال) حافظ المصر السبار بن حجره قولاً جامعاً بإن مراعاة الأصول والأثر ه الظُّـنُ بآله . من أهل الفائرة أن يطيعوا عند الاستحان التقرُّ بهم عينه صلى الله عليه

إفضائلُ النَّسِيُّ صلى اللهُ عليهِ وَ سلمَ لَمْ تَزَّلُ تَتُوالَى وَتُتَالِّمُ إِلَى ﴿ وَمُ فَيْكُونُ هَذَامِماً فَصَلَّمُ اللَّهُ بِهِ وَأَكْرَمَهُ قَالَ وَلَيْسَ إِحْيَاوُهُمَا وإيا ﴿ المنتنع عقلاً ولا شرعاً فقدو رد في القرآن إحياه تنيل بني إسرائيل وإ بِقَاتِلِهِ (وَكَانَ) عِيسَى عليه السَّلَامُ يُحْيِي المَوْتِي وَكَذَّلِكَ نَبِيُّنَاصِيلِي اللَّهِ وَسلم قالَ وَإِذَا لَبَتَ فَمَا يَمْتَنِعُ إِحْيَاؤُهُمَا وإِيمَا أَيُمَا زِيادَةً فَكُرُ احْتُهُ و س صلى الله عليهِ وسلم (و ذهب) محقَّقُونَ في شأ أيماً إلى ماهمُو أَفُوى مَا وَأَصَحُ مُسَلِّكًا وَ هُوَالُ حُكْمَهُما حُكُمْ مَنْ لَمْ تَبِلُغُهُ الدُّعُوةُ مِنْ أَهُـ اللَّهِ إِذَلَمْ يُثَبِّتُ أَنَّهُمَا دُعَيَا وَعَانِدا وَكُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلِى الْفَطْرَةِ \* مَمْ مَا إِمَّ مَ من أنَّهُما فيستاً في إلَّان الشَّيابِ وَ لَمْ يُبِلُّنَا سِنَّ مَنَ إِلَمْ الأَحْرَابِ المراجِ عُمْرُ هُمَّا الْوَثُوفَ على اللَّهُ خُبار من الاحبار \* وَالْمَحْصَ عَنْهَا بِالاَ سَمَارِ \* -وَرَدُفِي أَهْلِ الْفَقْرُةِ أَحَادِ بِتُصحَامُ وَ حِسانَ ﴿ أَنَّهُمْ مُو تُوفُونَ إِلَى الْإِمْ الْمُ بَيْنَ يَدَى المَلَاثِ الذِّيأَلَ \* فَمَنْ سَبَّاتُ لَـُ السَّمَادَةُ أَطَاعَ وَدَخُلُ الْمِنَالُ عَ سَبَقِتُ لَهُ الشَّقَاوَةُ عَصَى وَأَدْ خَلِي النِّيرَانَ ﴿ وَمِنْ هُنَّا نَشَأَ تُ قَاعِدَةً ﴿ إِل اللَّهُ الدُّعُوةُ \* وَأَطْبَقَ عِلَى نَجَالَهِ مَنْ لَهُ بِمَذَّهَبِ أَكَابِرِ أَهِلَ السُّنَّةِ والسام قُدُوهُ وَ أَجَابُوا عَنِ الأحاديث الَّتِي بَعْضَهَا في صحيح مسلم \* بأنَّها من والله بالا دِلَّةُ الَّتِي بِنَوْا عَلَيْهَا قَاعِدَةً شُكُر المُنعِم ﴿ وَقَدْأُو رَدُوا﴾ على ذلك ﴿ التَّأَرُ بل أصُّولًا \* منهافو له نمالي وما كُنا مُعدُّ بين حتَّى نَبعَث رَسُولًا ١٠٥٠ ال تمالي) في بيان أنه لا يعدُّب أحدُ قبل البعثة ولا يُجرِّي \* وَأَوْأَنَّا أَهِلَ اللهِ إِمَدَابِ مِنْ قُبِلِهِ لِقَالُوارَبُنَا لُولا أَرْسَاتِ الْمِنَاوِسُولاً فَنَدِّبِعَ آيَاتِكَ مِن فَسِال الْذِلُ وَ تَنْعُزِّي (وَقَالَ) في سُورَةِ طسم تَلْكُ آيَاتُ الْكُنَّابِ الْمُبِينِ \* وَلَمْ لَا أَل

الم عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل وذكر بعض الصَّعَابَةِ بعض الديها ييه لاتو ذوا الأحياة بسبب الأموات كف وقد نص بعض الدلماء المن في الأنساب من الكبائر لِلْأَنَّهُ يُؤْذِي الي عنسك أعراض النَّاس اللُّهُ عَلَيْهُ (وَ فِي الْعَدِيثِ) عَرْضُ المُؤْمِن كَدَمِهِ فَأَذْ أَكَانَ الطُّعُنُّ فِي النفاق كبيرة فماظناك بمن يتفوه بكلام بازمة لزوما ظاهرًا وإذاتم المأمن في نسب سيدنا بل سيدجميع الأنبياد عليهم الصلاة والسلام ل على ملا ِ النَّاس وَرَوْس الاشْمَادِ إِنْ أَبُولِهِ كَافِرَ النَّمُوذُ وَاللَّهِ تَمَالَى الكلام اللَّذِي تُكَادُ السَّمُواتُ يَتَفَعَلُ أَنْ مِنْهُ وَتَلَدُّقُ الأَرْضُ وَتَخِيرًا الحدُّ (وَقَدْسُتُلُ) النَّاصِي أَبُو بِكُمْ بِنَ الْعَرَبِي عَمَنَ قَالَ انَّ أَوَيْهُ صَلَّى اللَّهُ و سب في النَّار (فأجابً) بأنَّ ملعُونَ لِأَنَّ اللَّهُ تَمَالَى اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ و رَجُولَةُ لَعَنْهُ مِمُ اللَّهُ أَنِي الدُّالِيا وَالاَّ خَيْرَةِ وَأَعَدُّلَهُمْ مَنْ إِذَا بَا عَيِمَنا قالُ وَلاَّ الماحك المام من أن يقال عن أبو إليا أساق النَّار اهذا إنا العمال عليًّا بهذا بَامُوفَقَ، اتُ عَالَ أَسْبِهِ وَعَلِيْتَ طَهَارَةً مَوْلِدِهِ صَالَى اللهُ عليهِ وَمَسَلَّمَ لَيْقُنَّتَأَلَّهُ المُ آبِاءَكُرُ امِ (وَانَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) النَّبِيُّ الْعَرَبِيُّ الْأَيْطَحِيُّ الْحَرَّمِيُّ القُرُ شَيْ أَخْبَهُ بِنِي هَا شِهِ الْمُخْتَارُ الْمُنتَخَدِّ مِنْ خَبَرَ لِمُطُونَ الْمُرَبِ وَأَعْرِ فِهَا ب وأَسْرَ فِهَا فِي الْحَسْبِ وَأَنْضَرِهَا عَوْدًا وَأَطُو لِمَاعِمُودًا وَأَطْسِهِ الْرُومَةُ ا هاجر أومة وأقصحها لسانا وأوضعها بيانا وأرجعها ميزانا وأصحها ا وأعزَ هَا نَفْرًا وَأَكْرُمِها مَعْشَرًا مِنْ قَبْلِلْ أَبِيهِ وَأُمَّةً وَمِنْ أَكُرُ مَ بِلاهِ الله (اللهم ) احمل تر بتنا في أحمر السلاد إليك وأكر مها عليك فان المسمة بحرمك وحرمه صلىالله عليهو سمير وأدم علينا وعلى أحبابنا

وَسَلَم فِي الْجِنَانِ \* وَ لَوْ كُنَانُعِبُ ايرَ ادَالُو اهيأَتَ كَبَمْضِ مَنْ ساكِ اللهِ الْوَحِيالَةِ وَ اللهِ الْوَكَ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

مَاتَتُواْ مُ النَّبِيُّ وَهُوَا بُنُ سِتَّ ﴿ وَأَبُوهُ وَبَيْتُهُ ۖ الْأَحْسَاءُ ثُمُّ أَحْيَاهُمُ السَّدِيرُ فَحَازًا ﴿ شَرَفَ الدِّينِ حَبَّذَ اللَّهِ عِنَّا وَهُمَا لَاجِيَانَ مِنْغَـيْرِشَـكِّي ﴿ فَتُرْزَةُ ۚ أُوحِيَّاةً ۖ أُوحُنَّفَا ۗ رَضِيَ اللَّهُ عَنْسَهُمَا وَكُرِامُ النَّسَاسِ مِنَّاوِلُنْسَخَطَاللَّوْمَ ال أَيْسَ يَرْتَابُ فِي نَجَاتِهِ عَالَمٍ عَلَا رَقِيعٌ فِي الدِّينِ أُورَ قَمَا كَنْفُ تُرْجَى النَّجَاءَ لُلنَّاسِ مِينَ \* مَأَلَّتَى وَ الدِّيهِ مِنْهُ النَّجَاء كُمْ أَنَانَا بِأَمْرِ بِسرِّ وَآنِي \* عَنْعَقُونَ وَهُوَ الْفَتَى الْمُنَّاهِ ۗ وَمُحَالُ تَكْلَيْفُهُ النَّاسَخَمِيرًا ۞ هُوَمِيَّهُ حَاشَاوَحَاشَا بَرَاه أَيْرَوْنَ الدُّعَاءَ مَا كَانَّ مِنْكُ \* لَهُمَاأُوْ دَعَاوَ خَابُ الدُّعَاءُ يُـل دَعَا اللهُ وَالسُّنَجَابِ لَهُ اللهُ فَحَيًّا بَلْكَ الْقُبُورَ الْحَيَّاء الله \* الله \* الْحَدَّرَ الْحَدَّرَ اخْوَ انِّي مِنْ ذِكُرُ أَبْوَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّه إِمَافِهِ نَقُصُ أَوْ مَا يُسْمِرُ إِنِ فَانَ ذَلِكَ لاَ شُكُ يُؤْذِي النَّبِيُّ صَلِي اللَّهُ اللَّ و سلم (و قد قال الله تَمالَى) و الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابُ الْمُ ا الْمُرْفَ حَاكِمٌ بِأَنَّهُ اذَا ذُكِرِ أَبُوالسُّخْصِ بِمَا يُنْقِصُهُ تَأْذُى ولَدُهُ ١١٠ الأسبيمااذا لَم يَكُن ذلك النَّفُصُ مُوجُودًا فيهِ (وَقَدَ) قَالَ صلى اللَّهُ عا هو شمس سعادة أجوم سعاي

أَجُدَادُ هُ كُلُّ لَدَيْهِ شَرَفَ ﴿ مَاسَفُهُ فَى عَصْرِهِ مُشَرَّفُ وَكُلْهُمْ مِنُورِهِ قَدْشَرُفُوا ﴿ فَانَّهُ الدُّرُ وَكُلُّ صَدَفُ وَكُلْهُمْ مِنُورِهِ قَدْشَرُفُوا ﴿ فَانَّهُ الدُّرُ وَكُلُّ صَدَفُ وَالْكُلُّ نَعْلَ وَهُوعَانُ الشَّهُدِ

لَمَّاأَتَى النَّوْرُ إِلَى أَبِيهِ \* خَبِرُ الْكُوامِ المَاجِدِالنَّبِيهِ وَالْبَدْرِأَمْنَيَ كَامِلَ النَّمْنِيهِ \* وَشَمَّسُ نُورِ المُصْطَفَى تُعْطِيهِ فَهُو لَهُ مُنْهَا أَجَلُّمَةً

رغبَ النَّاسُ فَحَلُّ طَلْبًا ﴿ لَمَّارَأُو مُالْحَامِلِ المُهَدِّبًا أَعْلَى قُرَيْشٍ حَسَبًا وَ نَسَبًا ﴿ وَأَجْمَلُ النَّاسِ بَهَا اوَ نَبَا وَالنُّورُ فَي جَينِهِ ذُووَ قَدِ

زُوَّجَةُ أَبُوهُ خَيْرَ خَرَّةٍ هِ آمَنَةَ الْعَصَالَ أَبْهَى ذُرَّةٍ لِعَيْنِ وَهُبٍهِ عِيْخَبُرُ قُرَّةً \* عَبْدُمْنَافِ حَدَّهَا ابْرُزْ عُرْةً إِجْمَعُهَا كَلاَبٌ جَدُّ الْجَدِّ

أَكُومَ بِهَاعَقِيلَةً وَمَجِدِ \* أَكُومَ بِذَاكَ الْفَحَلِزَاكِ الْمَحْتِدِ مَامِثُلُهُ مَامِثُلُهَا مِنْ أَحَدِ \* حَازَ اجْسِعَ الْمَجْدِكُلُ السُّودَدِ بَعْيْرُ مَنْ سَادَالُورَى فَى الْمَدِ

تَرَيِّنَا بِرِينَةِ الْمُنَافِ \* وَظَهَرَا بِهِ جَهِ الْكُوَاكِ الْمُواطِعَةِ الْكُوَاكِ وَاصطَحَبَابِ \* وَاقْتَرَنَا بِالنَّمِ شِعْبِ طَالِبَ أَكُومُ بِهُذَا مِنْ قِرَانِ سَعْدِ أَكُومُ بِهُذَا مِنْ قِرَانِ سَعْدِ فَحَمَاتَ آمَنَةُ الأَمْنِينَةُ \* بِالدُّرَةِ الْقَرِيدَةِ الْمُكُنُونَةُ فَحَمَاتَ آمَنَةُ الأَمْنِينَةُ \* بِالدُّرَةِ الْقَرِيدَةِ الْمُكُنُونَةُ فَحَمَاتَ آمَنَةُ الأَمْنِينَةُ \* بِالدُّرَةِ الْقَرِيدَةِ الْمُكُنُونَةُ

ذَلِكَ بِفَضَلَكَ وَكُرَ مَكَ آمَين

حُدَّاهُ الْمِيسُ وَفَقَّا بِالنَّجَائِبُ \* فَقَلْبِي سَارَقِي إِثْرِالاً كَائِبُ وَجَدِيهُ وَمِنْ شُوْقِ إِلَى الْمُنَا الْجَائِبُ فَقَلْ فِي مِنْ سَبِيلِ الْتَلاقِي \* فَدَعْنِي قَدْعَدَامِثُلِ السَّحَائِبُ فَقَلْ فِي مِنْ سَبِيلِ الْتَلاقِي \* فَدَعْنِي قَدْعَدَامِثُلِ السَّحَائِبُ فَقَلْ فَي مِنْ سَبِيلِ الْتَلاقِي \* فَدَعْنِي قَدْعَدَامِثُلِ السَّحَائِبُ لَيْنِ سَمَعَ الرَّمَانُ بَطِيبُ وَصَلْ \* وَبْلَغْتُ المقاصِد وَاللَّارِبُ لَيْنِ سَمَعَ الرَّمَانُ بَطِيبُ وَصَلْ \* وَبْلَغْتُ المقاصِد وَاللَّارِبُ لَكُنْ السَّوْا كَبُ لَا أَنْ مَنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللل

- ﴿ زَيِّنِ اللَّهُمُ ۚ طُواهِرَ مَا وَبَرَ اطِئْنَا بِأَنُوارِ الصلاَّةِ وَالسلاَّمِ هُ عَلَى ﴿
- ﴿ خَيْرٍ مَنْ طَابِ بِهِ الْإِفْتَتَاحُ وَ تَعَطَّرُ وَطِيبِ النَّنَاءَ عَلَيْهِ الْمُجَلَّسُ ﴾ ﴿ وَلَذَّ بِهِ الْا خُتِتَامُ ﴾ سيدناوسندناؤموالانا مُحمَّدٍ أَفْضَل مُوجُودٍ ﴾
- ﴿ وَأَكُمُلُ مُولُودٌ وَتَاجِ الرُّسُلِ الْكِرْامِ \*اللَّهُمُّ صَلَّ وَ-لم وَباركُ ﴾
- ﴿ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبِهِ ﴿ صَالَاةً تُنْرِفُنَا بِهَا فِي بَحْرِمُوَدَّتُهُ ﴾
- ﴿ وَحَبِهِ \* وَ تَجْعَلُنَا بِهَا مِنْ كُنُلِ طَائِفَتِهِ النَّاجِيةِ وَحِزْبِهِ \* آمِينَ \* أَكُرِمُ بِهِذَا الْحَسَبِ الْمُسَلَّمُ \* أَكُرِمُ بِهِذَا الْحَسَبِ الْمُسَلَّمُ \* أَكُرِمُ بِهِذَا الْحَسَبِ الْمُسَلَّمُ \* أَكُرمُ بِهِذَا الشَّمْسِ هَذِي الاَّنْجُمُ أَكُمْ بِهِذَا الشَّمْسِ هَذِي الاَّنْجُمُ الْمُنْفَعِمُ \* أَكُرمُ بِهِذَا الشَّمْسِ هَذِي الاَّنْجُمُ المُنْفَعِمُ \* أَكُرمُ بِهِذَا الشَّمْسِ هَذِي الاَّنْجُمُ المُنْفَعِمُ \* أَكُرمُ بِهِذَا الشَّمْسِ هَذِي الاَّنْجُمُ

الوالعاقدِم أبرهم ملك اليمن لهائد ماليت العرام و بَلَمَ ذلك فريشا قال مُ المُطلب لا يُصلُ إلى هذا البيت لا نُ أَهُ رَبًّا بَحْمِيهِ أَمُّ استَاقَ أَبْرُهُ مَ ا إنى وغنمها وكال لعب والمطلب فيهاأ راممالة ناقةٍ فَرَكَ في فُرَيْش حتى الله عليه و المتدار أو رُر سُول الله صلى الله عليه و سلم على جَبينه كالهلال المرشعاعة على البيت الحرام فلمألظر عبدالمعلف إلى ذلك قال بالمعشر إزجموا فقَدْ كَفْيتُمْ هذا الأمر فواللهِ مااستدار هذاالنُّورْمتَى إلاَّأنْ النامر لنا فرجموا منفر دبن أم ال أبر هه أراسيل وحبلاً من قوامه فلما وكخ ونظر إلى وجه عبدالمطلب خصم وتلجلج اسانه وخرمة شيأ عليه الله عَمْ أَنْ كُمَّا يَخُورُ الثُّورُ عَنْدَذَ بِحَهِ فَلَمَّأَ فَانَ خَرُّ سَاجِدًا لِمِيْدِ المُطلُّب و قال مَا الْمُسِدُفُرُ بِشُ حَمًّا (وَرُبِيَّ) أَنَّ عَدَالْمُطَّلِبِ لَمَا حَضَر عِنْداْ برَحَةٌ نَظَرَ الأبيض العظيم إلى وجهم فبرك كما يترك البميراو خراساجدا وأنطق الفيل فقال السَّائِمُ على النُّور الَّذِي في ظهَّرُكُ بِأَعْبُدُ الْمُطَّلِّ وَلَمَّادَ خَلَّ إلاهة لهذ مالكمية الشريقة أرك الفيل فضر بُوهُ في رأسه ضر باشدِيدًا والبي أو جهوهُ رَاجِماً لِي الْمِن فقامَ ثُمَّ أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَا بِيلِ مِنَ مع كُلُّ طَائرُ مِنْهَاتُمَالاتُهُ أَحْجَارِحِجِرٌ في منقارِ مِ وَحَجَرَانَ في رَجَلْمُهِ العدس لا تُصيب أحدامنهم الإاهلكته فخر جُواهاريين بنساقطُون المأرين وأصيب أبرهة فيجسدم بداء فتساقطت أنامله أنملة أنملة ل منه الصديدُ والقيحُ و الدُّمُ و ماماتَ حتى انصدَع قلبهُ وإلى هـذه اشارسحانه وتمالي بقواله لنبية صلى الله عليه وساير ألم تركيف فعل المُسَابِ الْفيلِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ وَقَدْ كَانَتْ هَذَهَ الْقَصَّةُ دَالَّهُ عَلَيْ شَرِّفِ

أعلى اللالي تيمة و زينة ﴿ وَهَي بِهِامَا بَرَ حَتَّ صَنْبَيْهُ تحفظها من كلّ شيء يردي فحملت بالسيد المسعود ﴿ الْعَامِدِ الْمُحَمَّدُ الْمُحَمُّودِ أحمد خاتى الله المحميد ﴿ وَخَبْرُهُمْ طَرَّا اللّهَ أَلْمُعِيدُ في عَهْدُمُ السَّامِي وَكُلُّ عَهْدِ

﴿ اعْلَمُوا إِخُوا لَى وَقَمْكُمُ اللَّهُ ﴾ وَأَطْلَمْنِي وَإِيَّا كُمْ عَلَى مَكَنَّهُ وَ أَ بجاهِ مَوْلًا نَا رَسُولِ اللَّهِ ﴿ عَلَيْهِ وَ آلَهِ سَالًامُ اللَّهِ ﴿ أَنَّهُ كِهِ لَمَّا آلَى وَفَا الْمَ فِي الأَ كُوان طَالِحُ السَّعَادِ هِ وَنُشِرَ عَلَمُ الْفَتُوَّةُ \* لِظُهُورِ خَاتُم اللَّهِ ﴿ الْ شخصت ليميدنا عبدالله الأ إمالز » وأشرف عاليموالا أوار ، والرال المُلاَّحة \* وأَطَنَّ بِالْبِيَانِ و النصاحةِ \* و أَدَاهُ إِسَانُ المُثيثَة بِأَحِدَاتُ ما اللَّهِ ا كَنْزًا لماحملت من و ديمة الله \* إلاّ أحسَّاه آمنة المنيعة \* المصولة الناسم المُطهَرَة مِن الدُّنْسِ والأَ كُدَّارِ \* سيَّدَة السَّاء بني النَّجَّارِ (ربِّيانُ دَاك) رَوْاهُالسَّادَاتُ الْكَبَارُ\* عَنْسَيَّدِنَا كَمْبِالاَّ حَيَارِهِ عَلَيْهُ رَضَى الْكَدِيرِ السَّ أَنَّ أُورَ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهَ عليهِ وَ سَلَّمَ لَمَاصَارَإِلَى عَبْدَالْمُؤْلِبِ وَأَذَ الْ يومافي الحجر فالتب مكمتولا مذهونا قذكسي حآة البهاء والجسال الم متحيرا لا يدري من فعل به ذلك فأخذ أبوه بيده ثم أنطاق به إلى كينه فأشاروا عليه بتزويجه فزوجه وكانت تفوخ منفرائحة الماكالأذن رَسُولَ اللَّهِ صَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَّى ۚ فَيْغُرُّ لِهِ وَكَالْتَ قُرْيَشُ إِذَا أَسَالَ ال الشديدُ وَأَخَشْبِيدِهِ فَتَخْرُجُ إِنَّ إِلَى جِبلُ نَبِيرِ فَيَنْقُرُ بُونَ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَمالى و الله أَنْ يَسْقِيهُمُ الْغَيْثَ فَكَانَ يَغَيْتُهُمُ ويَسْقَيْهِمْ بَيْرَكُلَّةِ نُورَ مُحَمَّدُصِلِي اللّ

الد د المرام \* في شعب أبي طالب عند الجبرة الوسطى العَزيزة معسات بمولاً مَا رَسُول اللهِ صلى اللهُ عليهِ وَسلم هُ وَكَانَ لَهَا بِذَلْكَ الشَّرِفُ المُ أَوْتَقَدُّمْ \* ثُمُّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا فَمَرَّ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي عَرَصَتَ عَلَيْهِ الله ما الله الله الله المرضون على البوم ماعر ضب بالأمس فعالم الله و الذي كَانَ عَلَيْكَ بِالْأَمْسِ فَلِيسَ لِي بِكُ الْدِيمَ حَاجَةً لِمُعَالَّرَةُ تُ اللَّهُ وَفَيْ فَأَ بِي اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلُهُ حَيْثُ شَاءً (وَقَدْرُ وَيَ) عَنِ الْعَبَّاسِ ﴿ مَنْهُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ ﴿ لَمَا بَنِّي بَا مَنْ لَهُ الْمُطْيِمَةُ الْجَاهِ \* أَحْصَوْا مَا تُنِّي الْمِ أَدُّ م المناف و بني مخزُّ وم \* مأن و لم يتزَّوجن أَسَـفَاعلي مَافَاتُهُنَّ مِن الله م الذي هو أو اللصالي \* الذي كان يضي: في جبه و وللم مُ فيهامن ﴿ الْمُ تَبِقُ الْرَأَةُ فِي فِي إِلاَّ مَرْضَتُ لَيْلَةً وَخَدَلَ إِلَّامَنَةُ \* وَكَيْفُ لِا الأمان بدمين كُلُّ بلاء آمَيّة

فدعتُ فَلْ حَسْنًا، إلى \* تُسْلِم الْحِرَا المُلا لكن المُولِي بِهِ قَــُدُ أَتَحَـفًا \* بِنْتُ وَ هُبِ وَحَبَّاهُ ٱلنَّمْرُفًا مُسَمَّتُ قَدْرٌ اعلى كُلِّ النِّسَاءُ \* بمالاهُ و لَهَا حسقُ الْهَسْاءُ وإليَّا قَدْسَرَى في خَيْرِعَامْ ، منه أو زالسيَّدِ السَّامي الْمَقَامْ ﴿ رَبِّن اللَّهُمُّ طُورًا هِرَانًا وَبَوْ اطْنَنَابًا نُورًا الصَّلَّاةِ والسَّلَّا مِ على ﴾ \* فير من طأب به الإفتتاخ وتعطر بطيب الثناء عليه المجلس ﴾ والد به الإختتام \* سيدنا وسندنا ومولانا محمد أفضل > \* و جود وأكمل مواود و تاج الرئسل الكرام» اللهم صل ﴾

سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَ إِرْهَاصًا النَّبُونَةِ أَي تَأْ بِسَالُهَا وَإِنْ القومة بِمَا ظَهْرَ عَلَيْهِمْ مِنَ الاعْتِنَاءِ حَتَّى ذَانْتِ الْعَرْبُ وَاعْتَقَادَاتَ الْمُرْبُ و قضلتم على سَائر النَّاس بحماية اللهِ تعالى لَهُمْ وَدَفْعِهِ عَنْهُمْ مَكُراً مِعَالَى المُ يَكُنُ لِسَائِرِ الْمَرَبِ قُدُرَةً على قِتَالِهِ (و لَمَّا) فَرَّجَ اللَّهُ تَعَالَي عَنْ عَبِ دالْ وَرَجَعَ أَبْرَهَ مَ خَاتِبًا فَيهُمَا هُو نَاثِمٌ فِي الْحِجْرِ إِذْرَأَى مَنَامًا عَظِيها فالله ال مَرْعُوبًا وَأَتِّيكُهُمْهُ قُرْيِشُ وَقَصَّ عَلَيْهِمْ رُوُّ بِأَهُ فَقَالُوا لَهُ إِنْ صَدَفَ أَنْ لَيْخُرُ حِنَّ مِن ظَهَرُكُ مِن يُومُن بِهِ أَهِلُ السَّمُواتِ وَالأَرْضُ وَلَيْكُونِ لِا عَلَمًا مُبِينًا فَتَرَوَّجَ فَاطَمَةً و حَمَاتُ بَمَبُدَاللَّهِ الدَّبِيحِ وَقَصَّتُهُ فَىذَلِكَ مَ (وَلَمَّا) الْصَرَفَ عَنْدُاللَّهِ مَعِرَأَ بِيهِ بَعْدَأَنْ فَدَاهُ إِنْ مَنْ وَالْهِ إِلَى لَا مُ مَرُّ على الرَّأْمُ كَاهِمَةٍ مُنْهُوَّ دَوْ قَدُورَ أَتِ الْكُتُبِ يُمَّالُ لَهَافَاهِ أَمَّا اللَّ الظَرَّتَ إِلَى وَجَهِمِ وَكَانَ أَحْسَن رَجُل فِي فَرَيْش للَّهُ مِثْلُ الإِبلِ التي أَسَ عَنْكَ وَقَمْ عَلَى الآن لِمَارَأَتُ فِي وَجُبِهِ مِن نُورِ النَّبُوءَ وَرَجَتُ أَنْ نَاسَ ١٠٠٠ عَنْكَ وَقَمْ عَلَى اللَّهِ لا حَ عَذَلك النَّو وَالنَّبِي مِنْهُ السَّبَّاحَ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ صلِّيًّا لللهُ عليهِ وَسلمَ فَأَجَابِهَا الْمُولَّةِ

أماالحرَّامُ فَالْمُمَاتُ دُونَهُ \* وَالْحِلُّ لا حِلُّ فَأَسْتِينَهُ فَكَيْفَ بِالا مُرالَّذِي تَبْغَيْنَةُ « يَحْمَى الْكَرِيمُ عِرْضَةً وَدِينَةً (أُمُّ) خرجُه عَبدُ الطُّلِب حَتَّى أَتَّى يِه وَهُبُّ بِن عَبدِمِنَّاف بِن زُهْ مِ وَهُ

إِوْمَيْذِ سَيِّدُ بَنِي زُهْرَةَ لَسَبَاوَ لَسَرَفًا فَرَوَ حِهَ الْمُنَهُ آمَنَهُ وَهِي يَوْمَنَـٰذَ أَفُسُ الْمِرَأَةِ مِنْ قُرُيْسِ لُسِبَاوَمُو صِما وَ جَاهَاوَ جَالاً \* وَرَفُعَةً وَ بَهْجَةً وَكَمَالاً \* و بها « وَلَمْ بَيْن قَطْ بَمْبِر ها \* حسبمانص عليه غير و احدمن الأكاب ال رَحْمَةُ الْمُنْ الْمُنَاوِمُ إِلَا أُومُ إِلَا أُومُ إِلَا أُومُ الْمُعْمَةِ وَقِيلَ أَوْمَ الْاشْيَنِ مِنْ أَوْ أُمْ أَنَاهَا بَمَدُ آَتَ آخَرُ \* وَطَرَفُهَالاَ نَائِمُ لاَ سَاهِرُ فَالَّاسَةُ وَاللَّهِ الْسَاهِرُ فَالسَّعَرُتُ وَاللَّهِ الْبَشَائِرُ فَالسَّعَرُتُ وَاللَّهِ الْبَشَائِرُ فَالسَّعَرُتُ وَاللَّهِ الْبَشَائِرُ فَالسَّعَرُتُ وَمَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالسَّمَ وَمُنْ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّلَالِي اللْمُنْ اللَّالِي اللْمُولِي اللْمُنْ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ

سَبِّي مُصَدًّا يَفُرُ بِالْحَمَّدِ كَانْتَ فَرَيْشُ فَبَلْ حَمَّلِ أَحْمَدِ ﴿ فَيْشِدَّةٍ مِنْ ضَيِقٍ عَيْشٍ أَنْكَدِ إِنْ زَرَعَتْ فِي أَرْضِهَا لَمْ تَحْصُدُهِ أَوْ بَدَلَّتَ أَمُوَ الْهَا لَمْ تَجِيدِ

قدا يست من رَحْمَةُ وَ رَفْدِ الله لَتْ بِحَمَّلَةِ الأَّمْطَارُ \*\* وَالحَضَّرُ تِبَالزُّ رُوغُ وَالأَّ شُجَارُ و كَأَنَّ الْحَبُّوبُ وَالتَّسِارُ \* وَجَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِيعًا التَّجَارُ قانْحَطَّ سَعْرُ صَاعِبِمْ وَاللَّذِ

سَمُّواهُ عَلَمُ اللَّا بِتَهِاجِ وَالْمُرَحِ \* إِذْ فَرِحُوا وَزَالَ عَنَهُمُ النَّرْخُ وَسَلَمَعُ اللَّهُ لَهُمْ بِمَاسَمَعُ \* إِيْمُنِ مِنْ يَحْمَلُهِ الْمُكُونُ الْنُشَرِحُ وَوَالْشُوْمُ أَحْسِهِ بِالسَّعْدِ

أصبح كُلُّ صَنَّمٍ مَنْكُوراً \* كُلُّ سَرِيرِ مَلَكِ مَعْكُوساً فَسَرِّ مِلْكِ مَعْكُوساً فَسَرِّ ذَاكَ الْمَلِكُ الْقُدُّوساً \* وَسَاءَ شَيْخَ كُفْرِهِمْ إِبْلِيساً

أعنى به الشيخ اللمين النَّهْدِي وَيَشَرِّتُ دُوابُهُمُ بِحَمْلُهِ ۞ وَ نَطَقَتُ لَيْاتُهُ بِفَصْلِهِ إِمَامُ دُنْيَانًا عَدِيمُ مِثْلُهِ ۞ وَهُو سَرَاجُ أَهْلُهِ أَهْلُهِ

﴿ وَسَاَّمُ وَ بِارْكُ عَلَيْهِ وَ عَلَى ۗ آلِهِ وَصَحْبِهِ ﴿ صَلَّا هُ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ﴿ مَوْدُهِ وحُبِّهِ \* وَ تَجْعَلْنَا بِهِامِنْ كُمِّلِ طَالْفَتِهِ النَّاجِيَةِ وَحَزْ بِهِ \* آمِينِ \* إِسْمُ صَفَاتٍ حَمَلُهَا بِالنُّورِ \* أُورِالنَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الْبَشْيرِ رَبْنِ الْبَرَايَا شَرَفِ الْعُصُورِ \* هَادِي الْوَرْيِ لِدِينِهِ الْمَبْرُورِ وشرعة مازال فيهم يهدي قَدْ أَظْهِرَ اللَّهُ لَهُ فِعَمَالُه ﴿ عَجَائِبًا لا مَّهُ فِي حَمَلُهِ تَذَلُّهَا عَلَى عَظَيْمِ أَبَّلُهِ ﴿ وَأَنَّهُ لِلَّهِ خَيْرٌ وُسُلَّهِ وصفرة الصفرة من ممد في لِمَا أَلَا مُنْ سَرَى النَّمَالَةِ عَرْضَمَةُ الأَرْضُ وَالسَّامَ صَارِ لِنُورِ الْمُسْطَقِي أَرَاهُ \* في بطُّنَّهَا وَعَيْ لَهُ وَسَالًا طُوبِي لَهَا طُوبِي لَهَامِنْ خَرْدٍ والطف الله به في الرَّجم عارِدُنُو رُمُقَى وَسَطِّ ثَلَاثُ الطُّلُمُ وَامُّهُ لَمْ لَمُكُ أَدْنَى أَلَّم \* وَلَمْ نَجِدُ فِيهِ أَقِلُ وَحَمَّ مع حتمه لكلّ ذاتِ تهد وْخَفَّ مَعْنَى حَمْلُهُ إِذْحَمِلًا \* وَلَمْ تَجَدُّ كَالنَّاسَ فَيْهِ الْمَالَا والنكرت عادة وحيض بدلاً "فشكَّكت ثُمَّ مضى لن يحصلا فالمشت حملا لغار جهد أَنَّى لَهَا آتِ أَوْلَى النَّهِمِ ﴿ إِشْرَهَامِنْ عِنْدِيَارِي النَّسِمِ بحمل سيد لخير الأمم ه سيد كل عرب وعجم من هذه الأمة دات الرشد

(:1 - 1:1

أَبْرَهَةٍ بِخَيَاهِ وَرَجُلِهِ \* طَلَبُنُ أَبَاسِلُ أَنْتَالْقَتْلُهِ وتَتَلُّهُمْ أَزُّدُهُمْ وَأَرْدِي ﴿ اعْلَمُوا إِخْوَانِي وَفَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ وَأَكُرُ مَنِي وَإِيَّا كُمْ بِحُسْنِ الاستماع و و و لا غَارَ سُول الله ١ عاليهِ وَ آله سَلامُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ تُمَا آمَنَةً الأنا ربُول اللهِ صبليَّ اللهُ عليه وَسلم ظهر تالحمله عَجائبُ \* واوضعه الله البَّاتُ عَنْ كَمَالَ فَصَلَ سَيَّدِالْحَبَائِبِ \* وَنُودِي تَلَكَ اللَّهِ فَى السَّمَاءُ السَّا أَنْ مَنْ وَسَائَرُ الْبِقَاعِ \* أَلَا إِنَّ النُّورَ اللَّكَنُّونَ تَدِاسْتُقَرَّ اللَّيَاةَ فِي بَطَنْ آمنةً الله والانزاع \* فَهَنياً لَنَاتُمُ هَنياً جِذِه المَزيَّة الكُبْرَى و الَّتِي لايَمَنَّ بهاالأ الله وعن البير براس في هذه و في الأخرى (وفي الدخيرة و المُعطُّوبَةِ) اللَّهُمُّ وسلم على سَيِّدِنَا وَمُوالاً نَامُحُمَّدُ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدُ عَلَصُر الْخَلَيْفَةِ اللهُ وَالْدَرَةِ أَصْلُهَا ﴿ وَمَادُّةِ مَدَّدِالاً سُرَارِالا لِهِيةً وَيَنْبُوعِ فَصْلُهَا ﴿ وَأَسَّ ﴿ النَّبُويَّةِ وَحَبَّلُ وَصَلَّمُهَا ﴿ اللَّذِي لَمَا أَرْدَلْتَ أَلْ تَنْقُلُ نُو رَهُ الْمُحَمَّدِي الدع في حَزَّ الن الأصلاب الرَّقيمة \* و جوهر ه الأحمدي إلى أحشاء الله المُعليمة \* تجلُّينَ لَهُ بِالْكُمَالِ الأَ بِدِي \* وَ الْعَزِّ الدَّائِمُ السَّرْمَدِي \* ن لا نُتَمَّال أوره النَّوي الآيات \* وتباشرت بنورسر ه المصطفوي "المُعَاوِّقَاتِ \* تُودِي في جَميع الأوضين و السَّمُواتِ \* وحَظَائر القُدُس ا الأ فطار و الحهات «ياعَر شُ تَبَرْقُعُ بِالْوَقَارِ \* وَ يَا كُرُ سَيٌّ تَدَرُّعُ بِالْفَخَارِ \* الله أَنْهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُوارِ \* وَتُبلُّجِي بِالْدَهَالِيةِ وَكُمَالِ الأَسْرِ ارْ \* م ال عدَّن ترخر في الفُرُسُ والنَّماري و خمانا الأرُّهار ، و يا حُورِ الْمُصُورِ الله و الرقاضي و عنى و اهتكى السُّتُورَ وَاخْلْمَى الْمَــٰذَارِ \* وَيَامِلا بُكُهُ الله

أنطقها الله المعيد البدي والوّحشُ في الشّرَق هُوَ الْحَدِرُ \* فَهُو لُوّحشُ الْمَرْ بِالْبَشِّيرُ هُمَدِي الْبَرَّارِ وَكُذَا الْبُحُورُ \* حَيثًانُهَا لَبُعْضِهَا يَشْمِيا الأنَّهُ رَحِيةً كُلُّ فَرْدِ في الأرض بالشَّهُر لَهُ ثَدَاء \* مُسْتَمَّمٌ وَمِثْلُهَا السَّاء أَنْ الْشَرُوا فَقَدْ دَنَا الْهَنَّاء هِ يَأْتِي الْكُرِيمُ الْقَاسِمُ المُطَاء مباركا لكل خير يسدي وَجَادَ رَبِّي لِلنِّسَاءُ وَرَا \* أَنْحَمَلَتُ فِي عَامِهِ ذَكُورِ ا كزامة أمن أتى بشيرًا ﴿ للمهتدِي والمُعتَدِي نَذَيْرِ فكأن عام فرح منتد لَمْ يَبُقُ فِي لِيَالَةِ حَمَلُ دَارُ ﴿ مَاأَشُّرُ قُتُ وَعَمَّاالا أَوَارُ ا وَهَكَذَاالشَّمْسُ لِهَا إِسْفَاوْ \* مَتَّى دَ أَتْ وَافْتُرْبِ اللَّهِ اوْ وَلَمْ ثُوْثُرُ فِالْمُيُونِ الرُّمُدِ قَالُوا وَحَمَّلُهَا بِفَخْرِ الْعَرْبِ \* لَيْلَةً جُمَّعَةً بِشَهْرِ رَجِي وقيل بارضوان أسرغ أجب ه قُمُ وَافْتُحَ الْفَرْدُوسَ حَبَّا بِالنِّسِ قداستُمَّ الآن أورُ عَبْدي وَوَقْتُ حَمِلُهِ زَمَانُ فَاصْلُ \* وَهُوَ شُهُورٌ تَسْعَةٌ كُوامِلُ فَنَعْمُ مُعْمُولًا وَلَمْمُ الْحَامِلُ \* مَاوَجَدُتُ مَاوَجَدَا مَاوَجَدَالُحُوامِلُ من منص و وجم و وجد

وَكَانَ مِنْ آيَاتِهِ فِي حَمْلِهِ ﴿ عَسَيَانُ فَيْلِ وَهَلَاكُ أَهَاهِ

نم سه يه محمدًا (وعن) ابن عباس رضى الله عنهما قال كان من ولا اله من ولا اله من ولا اله من ولا اله منه و المنه الله عليه و المن كل داية الحريد فطفت بلك منه وقالت حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم و رب الكعبة وهم إمام المنه وسلم و رب الكعبة وهم إمام المنه وسلم و رب الكعبة وهم إمام المنه و من منه و الدائم الإأصبح متكوساً و حوث المنه و من المنه و حمله المناه المنه و حمله المنه الأرض و بدائ المنه المنه الله المنه ا

اصطفى \* و تُعنظمي بالعرش وحفي \* لمالاً ح من سياد الأبرار . و ا المُرْسَلِينَ الأَخْيَارِ عُوْيَارِضُوَ انْ أَفْتَحَ أَبُو ابَ الْجِنَانِ هُوْزَيْنِ الْحُورُ وَ الْوالْ وأطلق مَجامِر الطّيب وعطّر الأ كو ان «فانَّ النُّو والمُكنُّون » و السّر المسه والْجَوْهُ رَالْمَخُرُونَ \* الْكَامِنَ فَي خَزَائِنِ الْقُدْرَةِ الأَزْلِيَّةِ \* وَكَمَائِنِ الأَ الْحَفِيةِ \* في هذهِ اللِّيلَةِ مِن عَبْد اللهِ يَنْفُصِلُ \* وَإِلَى أَحْسَاءاً مِنْهُ الْكريدة السلام ا يَنْتَقِلُ ﴿ الَّذِي فِيهَا يَسْتَمَرُّ وَيَتَمُّ خَلَقُهُ أَمَامًا جَلِيًّا ﴿ يَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ بشر وَذَلِكَ فَي شَهْرُ اللَّهُ رَجِبُ لِيلَّهُ الْجِهْمَةِ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَعْطَىٰ لاَّ مِنْهُ مِنَ النُّورِ وِ الساك والبِّهَاءُ وَالْمُفَافِوالْكُمَالِ ﴿ مَا كَانْتُ تُدْعَى بِيسِيَّدَةً فَوْمِهَا ﴿ وَلَمْ يَبِّنَ فِ اللَّيْلَةِ ذَارٌ وَلاَ سَكَانُ الاَّ وَدَخَلَا نُو رُ وَلاَ ذَابَّةً لِقُرْ بُشِ إِلاَّ نَطَقَتْ تِلاْ عَالَ ا اوَ قَالَتْ حُمُولَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَامَ وَرَبِّ الْكُلَّمَيَّةِ . وَهُ يأمان الد وَسِرَاجُ أَهُلُمَا هُ قَصَلُ اللَّهُمُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَّاةً تَكُونُ بِهِ امْمِن اسْتَمْاك المُحَمَّديَةِ وَاعْتُصَمَ بِحَلِمَا مَوْمَازٌ بِرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَسْتَى الأرائب الْوال و َظَفِرْ بِوَصَلْمِا \* بِمُصَدِّلِكَ وَكُرْ مِكَ بِالْرَحْمَ الرَّاحِمِينَ بِارْبِ الْمَالَمِينِ ال (وَعَنَ) سَيَّدَنَاسَهِلَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ التَّسْتُرِيُّ رَضَى اللهُ عنه لَمَّاأُرَادَ اللهُ أَمَا مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَي نَطَن أُمَّةٍ آمِنَمةً ليلة رَجِب وَكَانْتُ أَيَالَةً م رضو ان خاز نالجنان أن يُمتَّح الْفر د وس و ناد ي منادق السَّمُو اث و الأ أَلا إِنَّ النُّورَ الْمَخْزُ وَلَ الْمَكُنُونَ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ النَّبِيُّ الْهَادِي يَسَنَّفُ أَلَ اللَّيْلَةِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ الَّذِي فِيهِ يتمُّ خَلْقُهُ وَيَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ بَشِيدِ ا وَالْمَ الْمُ روَ آيةً كُمُ الأحبار) أنَّهُ نُودي ثلاث اللَّيلة في السَّمَاء وَصِيعَاحِها و الأَ وبقاعِهاأن النُّورَ المكنُّونَ الذي منة رسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم بسنة الله

و قال آبا الله المناف قد حملت بصاحب النصر والفتوح «الصادق النصوح » المنافي المنافي المنام إلى الهيم المخليل «و في كر الهافضل سيد المحمد الما المبلغ « و في الشهر المنافي المنام إسمعيل « و في الشهر المنافي المنام أناها في للنام موسى المحكيم » المهابة و التبحيل « و في الشهر السادس أناها في للنام موسى المحكيم » المهابة و التبحيل « و في الشهر السادس أناها في للنام موسى المحكود » المناف محمد و جاهم المنام ما و في الشهر السابع أناها في المنام مسلمان » و أخبر ها أنها مولي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي و أخبر ها أنها المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي و المنافي المنافية إذا وضعت شمسر الفلاح والهدي « فسميد و المنافي المنافية و المنافي المنافية و المنا

من الصّباأ مالاً و سَبَالاً وَمَرْحَبا \* قَدِمْتُ فَاقَدُمْتُ الْمُرُورِ إِلَى الرّبَا وَ وَمُطّبَبًا مِنْ فَلَ الْقَالُوبِ مِسْرَة \* وَيُصَبِّح فَلْبِي مِنْ حَمَاهُمُورَ بَا مَمُ فَدُرِدَتْ \* وَيُصَبِّح فَلْبِي مِنْ حَمَاهُمُورَ بَا مَمُ فَدُرَمْ الْعَلَمُ الْحَادِي بِذَكْرَمُ حَمَّدٍ \* نَبِي كَرِيمٌ للشّمَاعَةِ مُجْتَبًا مَسُولٌ عَظْيَمُ مُحِبَّبِي ذُومَ إِنَّهِ \* لَهُ اللّهُ بِالذِي كُر اللّهُ فَعَ قَدْحَبًا وَسُولًا عَظْيَمُ مُحِبَّبِي ذُومَ إِنَّهِ \* لَهُ اللّهُ بِالذِي كُر اللّهُ فَعَ قَدْحَبًا فَرْزَنِ اللّهُمُ فَلَو الهِرَا وَ وَوَاطِئَنَا بِأَنْ نُوارِ الصّلاَةِ وَالسّلاَمُ عَلَى ﴾ فَرَيْنِ اللّهُمُ فَلَو الهِ الإِفْتِياحُ وَتَعَلَّمُ بِطِيبِ السَّنَاعَلَيْهِ الْمَحْلُمُ اللّهُمْ عَلَى ﴾ فَرَيْنِ اللّهُمُ مَنْ أَوْ وَتَعَلَّمُ بِعَلِيبِ السَّنَاعِ عَلَيْهُ الْمُحَمِّدُ أَفْضَلَ ﴾ فولدً به الإختِيَّامُ \* سَيْدِنَا وَسَنَدِنا وَمُولًا نَا مُحَمَّدُ أَفْضَلَ ﴾ فولدً به الإختِيَّامُ \* سَيْدِنا وَسَنَدِنا وَمُولًا نَا مُحَمَّدُ أَفْضَلَ ﴾ فولدً به الإختِيَّامُ \* سَيْدِنا وَسَنَدِنا وَمُولًا نَا مُحْمَدُ أَفْضَلَ ﴾ فولدً بو وَاللّهُ مَا اللّهُمْ صَلّ ﴾ فولودٍ و تاج الرّسَلُ الكرام \* اللّهُمْ صلّ ﴾ فولودٍ و تاج الرّسْلُ الكرام \* اللّهُمْ صلّ ﴾

في مُدَّةِ الْحَمَلِ بِهِ صَدَلَى اللهُ عليهِ وَآلَهِ وَسَالِمَ \* وَشُرُّفُ وَ كُرُّمْ وَمَجْدُو سُم (فقيل)عَشْرَةُ أَشْهُرُ وَصَحْحَةُ الشَّيْخُ الإِمامُ \* الْعَلَامَةُ الْهُمَامُ \* سيدي أَحَا ابن المبارك السيجلماسي اللمطيُّ آخر الباب الأول مِن كتابه الدُّهب الراب نقلاعن شيخه العارف الله فطب الواصلين سيدآاومولاً نا عبدالمزين ومر الله عنهما وتفعنابذكر هما (وقيل)تسعة أشهر و صححه حماعة من أها ال و قبيل غيرُ ذلك من الأقو ال المسائرة عند كبراءاً منه خيرُ البشر ﴿ (وعن اللَّهِ الإمام؛ العلامة الهُمَام \* العافظ الكبر «العلمالشِّير \* أبي زكر أ يَعْيَى بنعائدٍ رضى الله عنه إلى صلى الله عليه و سلم في بَطْنِ أَمَّه تَسْمُ الله كملا يفتح الكاف والمديم المُختَفَّةِ أَى كَامَةً لاَ نَصْأُوا وجَمَا أَى وَ رأْ ﴿ مِن نَعُو الدُّوخَةِ التي تُعُرُّضُ للحاملِ ﴿ وَلا فِي بِدَايَامِنَ اسْفَرْخَاهُ الا مِنْ ا والمناصل \* ولا تَشْكُوا مَنْصاً ولا ربِحا أي في بطنياً ولا ما يَعْرُضُ الدوار العدل من النساء أي من حبّ بعض الما كول و تغض بعضه كمامر في ما لم أحد الحمله وحماً (وكانتُ تقولُ) والله مار أيتُ أي ماعلمتُ من حماً إلى لواحدة من النَّساء لا أياما حملت بفيره صلى الله عليه وسلم كما تقدم شمر أ منه ولا أعظم بركة انتهى (وروى في تعض الأخبار) حسبما نقله ال مفتى الا نام أبوالعباس سيدى حمد بن قاسم المالكي البخاري تم الأسا أثُمُّ اللَّحْمِيُّ السُّمِيرُ بِالْحَرِيرِي عَلَيْهِ وَحَمَّهُ الْمَرْيِرُ الْعَفَّارِ» أَنَّهُ في أو ّل شــــ شهو رِحْمَلِ مُولًا ابنا آمنة بِالْمُصْطَلَقِي صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَمَا هَا فَالْمُنَا مَا دَمِ وأعلمها أنَّها حَمَلَتُ بأجَلُ المالم \* و في الشُّمَّرِ التَّاني أناها في المَّنَام إذر إلى ا وأخبرُ ها يفخر سيدنا محمد وقدر والريس «وفي الشير الثالث أتاهافي النا \* و حبه \* و تَجْعَلْنَا بِهِا مِن كُمَّل طَائَفَتِهِ النَّاجِيَةِ وَحِزْ بِهِ \* آمين ﴾ فَــُدُ حَضَرَتُ وَلاَ دَمُّ اللَّهُ تَارِ ﴿ فَأَشْرَقَ الْمَالَمُ ۖ بِالأَنْوَارِ وَ رَلَّتُ مِنْ أَفْتِهَا الدِّرَارِي \* مِثْلَ الْمُمَايِحِ لَدَىالنُّظَّارِ قدعاللت لزينة عنءمد

وفتحت ملائك الرَّحمل \* بأمر والأ بواب للجنان وَ عَلَقُواالا بُوَابِالِنَيْرَالْ ﴿ وَفَرْ حُوا كَالْحُو رَوَالُو لَدَانَ إِذَاصَالُهُمْ مِن تُورِدِاللُّهِدِ

وعم فيهم سائر الأرجاء ﴿ سُرُورُهُمْ بِخَبْرِ الأُنْبِيَاءِ وفتعوا الأبواب للسّاء وواكتت الشهر من الباء أحساحة وأبهى برد

وَأَخَبَرَتُ آمَنَةُ السَّمِيدَةُ ﴿ وَهَيْ بَكُلُّ أَمُّرِهَا رَشَيدُهُ قَالَتْ أَنَّا فِي طَنَّهُ وَحِيدُهُ ﴿ عَنْ كُلُّ مَوْ يُذُّ لِّنسُلِّي لَعِيدُهُ

في منز لي أجلس فيه وَحدي

ومادرى بِي أَحَدُّ فَيْتَأْرَبُ ﴿ مِنْ كُلُّ جَارِلِي وَكُلُّ مُنْتُسِبُ وكَالْ فِي الطُّوافِءَ مُدَلِلْطَابِ «فَحِرِ تَافِي أَمْرِي وَقَلْبِي فَدَرُعِبْ

لكن وعيت لم أغب عن رُسْدِي، فَبِينَمَا أَنَّا كَذَافِ مَنْزِلِي \* سَمِتُ وَجَبَّةً وَأُمْرًا مُذْهِلِي أَمْ كَأَنَّ طَائِرًا إِسْمَ لِي ﴿ عَلَى فُوَّادِي بِجِنَاحِ مُسْبَلَ فرَ الراعبي وَجَهِي وَوَجِدي

أُمِّ رَأَيْتُ شَرَبَةً لَا تُجْهَلُ ﴿ بَيْضَاءَ فَيْهَالَةِنَّ وَعَسَلُ

﴿ وَسَامٌ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبَّهِ ﴿ صَالَا مَّتُمْرِ قُنَامِهَا فَ مِنْ ١٠ ﴿ مُوَدَّتِهِ وَحُبَّهِ \*وَ تَجَعَلْنَا بِهِامِنَ كُمَّلِ طَائِعَتِهِ النَّاحِيةِ وَحَزْ بِهِ \* آمِينِ ٥٠ ﴿ إِعْلَمُوا إِخْوَانِي وَفَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ وَأَكْرَمْنِي وَإِيَّا كُمْ إِسَابِ الا ، [[ يلة بجاهِمولاً نَا رَسُولِ الله ﴿عَلَيْهِ وَآلُهِ سَالُامُ اللَّهِ ﴿ أَنَّهُ كِالْمَاتُمُ وَكَمَا لِ آميّة من حمالها به صلى الله عليه و سلم شهر ان على المشهور «أو في و الده م اللهُ عليه وسلم سيَّدُ نَاعِبدُ الله عَلَيْـهِ رَحْمَةُ الْكُريمِ الشُّكُورُ ﴿ وَ كَانَ إِلَيْكُ ابن ثمان عَشْرَةً سَنةً على السَّعِيمِ مِن الأَّ أُوالِ \* وَدُفِنَ فِي دار مِنْ أَمَ عَدِيٌّ بْنِ النَّجْأُر بِالْمَدِينَةِ الْمُنوِّرةِ عِلَى مُنوِّ رِهَا أَفْضَلُ الصَّالَةِ وَأَرْ يَ الصَّا من الكويم المفضال ، و قدأ كرمني الله تعالى بزيار من الله المدأ و المناف على فَصَلِهِ وَمَنْتُه (وَعَنَ) الْمِنْ عِبَاسِ رَضَى اللَّهُ عَنْدَهِما أَثَّالِما أَوْلَى سِيدًا السَّامَ أَبُوهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَ الْعَالَا لَكُهُ إِلَهُنَا وَسَيَّدَنَا اللَّهِ تَعَلَّى السّ اللهُ تَمَالَىَ أَنَالُهُ حَافظٌ وَ نَصِيرٌ (وَ فَمَاقِيلٌ) السِيَّةِ الجَمْفُرِ الصَّادِيقُ وَمَنِي أَ لَمْ يَتُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آئَالاً بِكُونَ عَلَيْهِ حَقٌّ لَمَخْلُونَ أَحَدُ الإِلهُ أَبَال سُولُ وَ لَمْ يَزَلُ ﴿ بِرَسُوا وَالْفُرْ ۗ وَالْبَيْمِ رَحِيمًا

تَفْسَى الْسَدَاءُ لَمُفْرَدٍ فَى يُتُمْهِ \* وَالذُّرَّاحْسَنُمَا يَكُونُ يَتِيمًا

﴿ زَيِّن اللَّهُمُّ طُواهِرَنَّا وَبُوَ اطْلِنَّا بِأَنُوارِ الصَّلَّةِ وَالسَّلَامِ ﴿ عَلَى ﴿ ﴿ خَيْرِ مَنْ طَابِ بِهِ اللَّهِ فَتَنَاحُ وَ تَعَطَّرُ بِطِيبِ النَّمَاءُ عَلَيْهِ الْمُجَلِّسُ ﴾ و لذبه الا ختام ، سيد او سند او مولانا محمد أفضل موجود به

﴿ وَأَكُمْلُ مُوالُّودٍ وَتَاجِ الرُّسْلِ الْكِرِ ام ﴿ اللَّهُمُّ صَلَّ وَ الْمُوبَارِكُ ﴾

﴿ عَلَيْهُ وَعَلَى ٱلهِ وَصَحَبُ \* صِلَادَ أَمْرُ قَنَّا بِهَا فِي بَحْرُ مُودَّتِهُ ﴾

عَيْنِي رَأْتُ ثَلَانَهُ أَعْلَامًا ﴿ اثْنَيْنِ فِي شَرْقِ وَغَرْبِ قَامَا كَأَنَّمَا قَدْبَشَرًا الأَنْامَا ﴿ وَالْفَرْدُونُونَ الْكَدْبَةِ اسْتُقَامَا عَلَامَةً لِنَصْرِهِ وَاللَّهِدِ

وَ لِمُدَّالُ كُنْتُ كَدَّاعِلَى هُدَّى مَ أَخَذَ فِي الْمَخَاصُ وَالنُّورُبَدَا وَلَمْ يَزَلُ مُخْفَفًا مُثَنَدِدَا ﴿ حَتَى وَصَغَتُ وَلَدِي مُحَمَّدًا أَسْعَدَ مَوْلُودِ فَتَمَّ سَعْدِي

﴿ اعْلَمُوا إِخْوَانِي وَتَقَكُّمُ اللَّهُ ﴾ وأكرُ مَنِي وَإِياً كُمْ بِرَفْعِ السُّنُّورِ ، مَ الْحَضُورِ بِجَاهِمُولَلاَ نَا رَسُولِ اللهِ «عَلَيْهُو آلِهِ سَلَامُ الله ﴿أَنَّهُ ﴾ رَوَي الواسم عن سيلونا ابن عباس رضي الله عندهما قال كانت المنة تُحدِّث الله الله عبن مر أي من علم سيّة أشهر في المنام وقال لي بالمنة أ إنّك مات بخير المالمين في فياو لدُّ إلى فسسيد (مُحمدًا) و الخرِّي شأ لمك قالت ثُمُّ ﴿ إِنَّ مِنْ عَلَىٰ النَّسَاءَ تَعْنَى مِنَ الطَّاقِ الَّذِي هُو وَجَهُ الْوَلَادَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِي المُ وَلاَ أَنْتِي وَإِنِّي لُو حِيدَةً فِي اللَّذِلِ وَعَبِّدًا لَلطَّلِبِ فِي طَوْ اللَّهِ فِي مَعْتُ المُعَدُّةُ عَظيمةً وأَمْرُ اعْظيما هَالَّتِي ثُمَّ رَأَيْتُ كَأَنَّ جِنَاحِ طَائِرِ أَبْيَضَ فَدَّ اللي فَوَا هِ فِي فَــذَهُبَ عَنَّى الرُّعْبُ وَكُلُّ وَجَعَ أَحِــدُهُ ثُمَّ الْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا ينضاه طَنْنَتُهُا لَبُنَّا وَكُنْتُ عَطْشَى فَشَرِ بَيَّهَا فَاذَاهِي أَحْلِي مِنَ الْعَسْل ﴿ أُورٌ عَالَمْ أَيْ عَظِيمٌ ثُمَّ رَأَيتُ نِسُوةً كَالنَّخَلِّ طِوالاً كَأَنَّهُنَّ مِنْ بِنَاتِ الله يعد فن بي فبينما أناأتُه جُبِّ وَأَقُولُ وَاعُو الله من أبن علمن بي قال ماه الرَّ واللهِ فَقَالَ لَي فَحَنُ آسِيَّةُ امْرَأَةُ فَرْعُولَ وَمِرْ إِمْ ابْنَتْ عَمْرَ الْ المناه والمورو المين واشتدبي الأمر وإني أسمع الوجية في كل ساعة

شَرِ إِنْهَافَجَاءَ تُورُ مِنْ عَلَ ﴿ يُؤْنِسُنِي فِي وَخَشَتِي إِذْ يَحْسُلُ خَيْرُ شَرَابِ لِبَنِ وَشَهَادِ

نُمُّ وَأَيْتُ نِسُوَةً عَوَائِدِي \* كَالنَّخُلِ فَي طُولِ الْقَوَا مِاللَّائِدِ كَأْنَّهُ نَّ مِنْ بَنَاتِ الْمَاجِدِ \* عَبْدِمِنَافِ وَالدِ الأَمَاجِدِ أَنْهُ نَ مِنْ بَنَاتِ الْمَاجِدِ \* عَبْدِمِنَافِ وَالدِ الأَمَاجِدِ

فَجِئْنَ نَحُو مَجَلِسِي أَحُدَقُنَ بِنِي \* فَنَا لَنِي مِنْهُنَّ كُلُّ الْمَجَبِ وَ قَلْتُ مِنْ أَيْنَ آرَي عَلِمَن بِي خَفَا لَجَنْنِي وَقَلْنَ لِي لا أَمَّجِبِي آميةً مريم حُور الْخَلْدِ

ومدُّ أَنْ الأُرْضِ والسَّمَاءَ ﴿ أَيْضُ دَيَاجٍ مِنَ الْبَهَا وَقَالِهَ الْعَلَىٰ بِالنِّهَاءَ ﴿ خُدُّوهُ عَنَّا عَبُنِ كُلِّ رَالِيَ سَمِعْنَهُ ظُلَمْ أَفْهُ بِرَدِّ

وَقَدْ رَأَيْتُ فَى الْهُوى رَجِ لاَ ﴿ قَدُو ۗ مُنْوَالُمْ يَثَرُ كُوا مَجَلا رَأَيْتُ فَى أَيْدِيهِمْ أَشْكَالاً ﴿ هِيَ الأَبَادِيقُ بَدَتْ اللَّالا مَنْ فِضَةً صَيْفَ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

و أَقْلَتْ قِطْمةُ طَالِرَ عَطَّتُ \* كُلُّ مَكَانِي وَجَمِيمَ حُجْرَتِي مِنْ عَلَيْ مِنْ اللَّا حِنْحة

يَجِلُّ حُسُنُ ذَاتِهَاءَنَ حَارَ عَنْ بِصَرِى رَبِّى أَزِالِ الْمُحَبِّلَةِ مَقَالِطَ سَاعِينَايَ شَيَّا عَجِبَا وَقَدْ رَأَيْتُ مَشْرِقًا وَمَغَرِبًا ﴿ وَلَمْ أَجِدُمِمَا أَلَمْ نَعْبَا وَوَلَا مَا يُعْدِى

صلى الله عليك وعلى الك وسالم ( السَّلامُ عَلَيْكَ و رحمت الله و بركانه بالعم السَّيَّدُ المَذَّ كُورُ ) صلى اللهُ عَلَيْكُ وَعَلَى آلَكِ وَ سَلَّم ( السلامُ عليك و رحمت الله و يركانه بالعم الوليُ المشهور \* ) صلى الله عليك وعلى آلك و سأم (السلام عليك وزحمت الله وبركاته بالمرالم المندوخ المشكور) صلى اللهُ عليك وعلى آلك و سلم ﴿ السَّالَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبِرَكَاتُهُ بِانِهُمْ الْمِبَارِكُ المَرْورُ ﴾ صلىّ الله عليك وعلى الله وسلم السَّلَّامُ عَلَيكَ وَرَحُ سَأَلُّ وَإِنَّا كَانْتُهُ وَلَهُم الْعَبِينَ الْفَرْحُ للسَّرُّورُ) سلى الله عليات و على الله و سا الله و بركامًا بالأم عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَ بركامًا بالأَمْ الْوَرِ أَ الرَّاهِدُ ) صلى الله عليك وعلى الك وسلم ( السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمُتُ اللَّهِ وَ بَرَكَانُهُ يَانِمْمَ الْحَقُّ الشَّاهِــِدُ ) صلى الله عليك وعلى آلك وسلم ( السَّلامُ عليْك وَرَحْمَتُ اللَّهِ و بَرَّكَاتُهُ بِالْعَمْ السِّرِيُّ الماجِـــُثُ ) صلى الله عليك وعلى آلك و سلم (السَّلامُ عَلَيْكُ و وَحَمْتُ اللَّهِ و بَرَكَاتُهُ بِالْعِمْ الرَّاكُمُ السَّاحِدُ ) صلى الله عليك وعلى آلك و ساير (السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَ بَرَكَانُهُ يَانِمُمُ النَّاسِكُ الْمَابِدُ )

أعظم و أهول مما تقدم فينما أنا كذلك إذابديباج أيض قدمد يله الوالا رض و إذا يقائل يقول خداه يمني إذاولد عن أعبن الناس قال و المراس و إذا يقائل يقول خداه يمني إذاولد عن أعبن الناس قال و المراس و إلى الهواء بأيديهم أباريق من فضة ثم فطرات فإذا المحسن المرابط من الرام فراب في من الطبير قدا فيك حتى غطت حجرتي مناف رها من الرام فرف و أب الما المنافق في في في بصرى قرائيت مشارق الا رض و مفاريها و المناس في فلم فلم في فلم فلم في فلم المناس في فلم المناس في فلم المناس في فلم فلم في فلم فلم في فلم فلم في ف

- يجر هنا محلُّ النّيام و مُظيمار فر عابظ و رطلعة سيّدالا أام ) ﴿ عليه أَنْضَلُ الصّلاة وَأَذْ كَالسّلام ﴾

والدّ الام عليات باستيدي ارسول الله والدّ الله والدّ عليات باستيدي ارسول الله والمسلم الدّ والسلم عليات وعلى الله والمبتباه ) صلى الله عليات وعلى الله والمبتباه ) صلى الله عليات وعلى الله وسلم الله عليات و على الله وسلم الله عليات و حمد الله و آركاته بانهم المقرب المبرور ) صلى الله عليات و وحمد الله و آركاته بانهم المقرب المبرور ) صلى الله عليات وعلى الله وسلم الله عليات و وحمد الله و آركاته بانهم المؤيد المبرور )

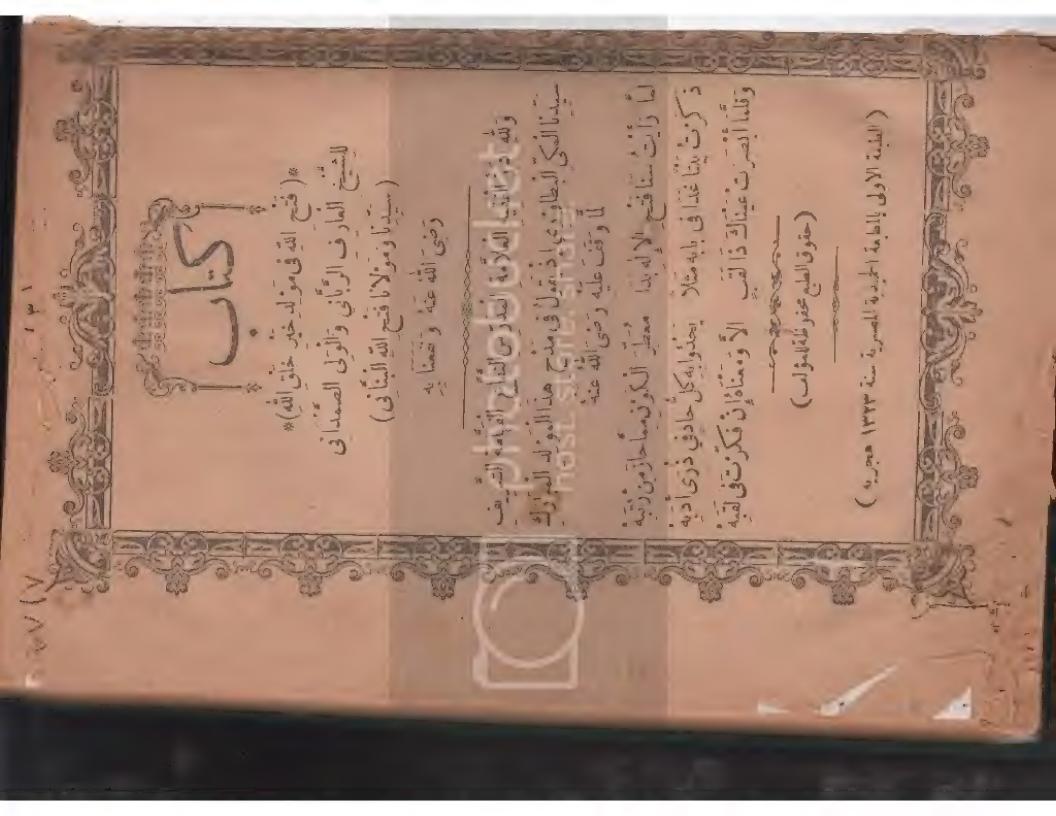

مني أولاده بهاالي الآن، (وبينهم) بيت علم ودين وولا يقوص الاح خلفاءن السار وفي الله عنهم بسركة عبهم له عليه الصلاة والسلام ولآل يتهوضي الله اعتبام اوتوفى والده رضيّ اللَّهُ عنه ) وتركه ابن ثلاث سينين افتشأ وتربس) في احجر ساداتنا أكابر أصحاب والده رضي الله عنهم أحسن نشأه وتربيسة ، في طاعة رب البرية \* وأحسنوااليه والى اخوته غاية الاحسان، وفاء بعيد والدهم ومنى الله عنه لماله عليهم من كمال الفضائي والامتنان \* وقر أالقرآن العظم \*على الاستاذ الفاضل \* الولى الكامل \* سميدي الهاشمي القصري أبقي الله بركته وقدساب الاوادة اليمه اليوم ومدحمه بأبيات مذكورة في الفتيح وأثناء القراءة الميه أوأ أبضاجاة مبالحة منسه على الشريف لجليل مولاناعلي بن مولانا أحمد للنجار نفد العمهما المتوفى سنقست وتسمين ومائتين وألف رحمه الله وكان يعظم سيد اللشيخ وتحترمه و يكرمه كالشميخ قبله (ولما كمات نجابته) و سي الله عنسه وحملة القرآن العطيم ويعض منون الاحمات (اشتغل) بقراءة العلم الشريف الى مشابيع كثيرين في بلده رباط الفتح وتميرها(منهم) أخوه وشقيقه الشيخ از بن الما بدين جدد الله عليه سحائب الرحمات، وأحكنه بمنه فسميح الجنات \* آمین(ولد) سنة سیم وسیمین و مانتین وألف (و توفی) یو مااثلا المثله ن وعشری جمدني الثانية سنةعشر واللاتمائة والفودفن باصق فبروالده بزاويتهرضيالله عنه وَكَانَ عَلَامَةُ وَنَتَهُ ﴿ وَقُرِيدُ لَمِنَّهُ ۞ قَرَأُ عَلَيْهِ شَيًّا مِنَ النَّحُو وَالنَّصَرِيفَ والبِّبالْ والفقه والحديث وغيرذلك وفتح عليه في علم الظاهر ببركته رضي الله عنــه وكان التأدياميه غاية الادب وكانهو يعظم سيد اللثييج وتحترمه وبشهداه بالقضيلة ((ولمارجم)سيدنا من حجه وزيارته أوائل سنة عشرطالب منمه أن يجلس بجنبه

## معیر تبسم اند ارجی الرجیم کرد-و وصلی الله علی سیدنامحد و آله رصحبه وسلم ﴾

﴿ تَرْجَةُ للوَّ الْفَ مِتَمَنَا اللَّهِ مِن اللهِ هُواْعادِعالِمَا مِن كَالَهُ هُ مَخْتَصِرَةً مِن الفَتِيحِ الرِباني \*لاخينافي الله \* سيدي محمد سياطه حفظه الله ؟

هوالتسيخ الامام العالم العلامة الهمام « تخبه الاعيان مالكه و بأحار المهابة والعرفان » الجامع بين فتنة المحال وسيطوة الجلال » الحائز قصب السبق في كل خلق نوراني محمدي بمنة الكريم المفضال » الولى الصافح » والكوك الواضح » شيخ الطريق « واعام الطالبين لا مقيمة » شي رسوم الطريق سيد دروسها » ومنظهر معالم التصرف بعداً نول شوسها . مرين المربدين » وشد السالكين » فرالد باجي المهتدي به في ظلمات المحسوسات وللعاني » وشمس السائرة المكل مضاد و معاني » عمدتي ومنه و من على التموسات المحسوسات وللعاني » وشمس المناواحي السائرة المكل مضاد و معاني » عمدتي ومنه و من على التموسات المحسوسات المعاني » وشمس المناواحي السائرة المكل مضاد و معاني » عمدتي ومنه ومن على التموسات المحسوسات وللعاني » وسمس المناواحي السائرة المكل مضاد و معاني » عمدتي ومنه و من على التموسات المحسوسات وللعاني » عمدتي ومن على التموسات المحسوسات والولى الصمداني » شيخنا و من على التموسات المحسوسات و الولى الصمداني » شيخنا و سيلتنا الى الله

نجل شيخ الطريق ، ومعدن الداوك والتحقيق ، سيدنا أبى بكرين العقيه الملاحة أبى عبد الته سيدى عبد الله الملاحة أبى عبد الته سيدى عبد الله الملاحة المالاحة سيدى عبد الله الن النقيه العلاحة المياري عبد الته سيدى عبد الله الناقية العلاحة سيدى عبد السلام بناني الناقية العلاحة سيدى عبد السلام بناني الناقية والله والمالين بهركاته بجاه النبي العدناني صلى الله عليه وآله وسلم (ولد) حفظه الناه وحاد في شهر رجب الفرد منة العدى وثمانين ومائتين والف برباط النتيج المناه والله من فاس (وكان) جدهم سيدى عبد السلام الله كورة والناس المالية المناه المالية المناه الله كورة الناسب قدم منها بأص مواوى أسهاد الله النام بالبلدة المذكورة

السموين من عبيده وضي الله عنهم وجملنامنهم آمين وقال رضي الله عنه العلم نفور الناس الابقلب تتي أكرمنا الله بالنقوى «في الـ بر والنجـ وي آ-سين النهي» وأرالت المتابخ الذين حضر دروسهم أواجتمع سم على سبيل التسبرك في المشرق والنرب فلا يحصون كثرة (وأجازه) الائمة الاعلام كشيخ الجماعة سيدي إبراهيم المندم والفقيه العلامة الشريف الحمني سيدي محمد بن سيدي جعفر الكتاني الدلمي حفظه الله والملامة الحدث سيدي محمد بن خليفة المدني رحمه الله والفقيه الملامة شبيخ الجماعة بالشام سيدي بكرى العطار الدمشقي رحده الله والفقيه العلامة المتن سيدي يوسف بن اسماعيل النبهاني والدلامة الشهير سيدي عبد المجيد والملامة الشيخابر المغربي الطوابلس الشام والعلامة الشبيخابر اعم السندروسي عله الله الناعير قلك من الائمة الاعامم ، الاجلة المظلم ، الذيل أخد المعنهم وانتفع بهم رضيالله عنه واجازاتهم مذكررنفي طبقاته وقدقال فيها حفظله الله المشايخ « المشتمل عليها الفتح الرباني » في التعريف بالشيخ سيدي فتح التقرين المناسع وزيمان الله على غضله وكرامه الذر ماعامت أبدا ان أحدا مد الكبراء الاعبال ساداتنا المشابخ الاتين وغيرهم بحول الملك الديان عطابت منه اجازة ا مابالهام وبانی «ووارد نورانی » وامتنع بل منهـم من مجيزني بفضـل الله به و في طلب لساني فأتلقى ذلك بالقبول ٥ متمثلا بقول بعض الفحول ماكنت أهلانهم وأوني لله الذاك أهلافصرت أهلا

نمي (وأخذعنه) جماعة من العلماء كالققيه العلامة سيدي أحمد بناني حفظه الشغامني رباط الفتح سابقا والقيقيه العيلامة الشريف سيدي الحاج المكي ابطاوري ناضي البلدة المذكورة حالاحفظه القموالشريف الملامة سبدي أحمد ن تحمد العلمي الفاسي (وأخ فسعنه أيضا )جمع من تلامذته وأهل زاء تنه منهسم خُرِه وشقيقه العالماالفاضل سيدي الماحي حفظه الله والنَّهريف الاجل العلامة إله ..

في الدرس ولا يجلس أمامه لماشاهده فيه من النورانية الخاصة فامتنع سيدنا من ذلك تأديا معه رضي الله عنهم و المعنامهم أجمين (ومنهم) شيخ الجاعة الاملم الاعظم \* والهمام الافخم \* إمارمة المشارك سيدى الحاج ابر اهيم بن سميدي محمدالتادلي أجزل الله أجره \* وخلد في الصالحين ذكره \* وكان من العلماء الماملين (قرأ) عليــه فنو ناعــديدة كالنحو والاصــول والفــقه والحــنديث والتوحيد وغيرذلك منالفنون وكانشاذلي الطريق رضيالله عنه وكاذبحب سيدنا الشيخ وضيالله عنه ويعظمه ويطلب منمه الدعاء الصالح وأجازه بقراءة ماثنين من سورة الاخلاص في كل يوم وكذلك أجازه في المموم بجميع سروياته اجازنين احداهما بماد للأغبه المتقدم راثالية بواه طة مينه سبدن الهائس الحجوى وحمدالله النوقي عام نسمة عشر والرعائة رأات والاجزال شرنسان في طبقات سيدنا رضي الله عنه المساقة المجد الشامنخ \* فيمن اجتمع بهم من أعيان الشيخسيدي أبي بكر بناني \* فراجعه تر مايسرك بهركة النبي العدناني صلى الشعليه وآله وسلم (توفى)هما الشبيخ رضي الله عنه ليلة الجمعة الثامنة عشرة من ذي الحجة الحرام عام أحد عشر و الاثناثة وألف (ومنهم) الشيخ الامام \* الفقيه الملامةالهمام ه سيدي الجيلاني بن ابراهيم حفظه الله ولازال بقيدالحياة وهو عالم خبر دين فاضل شديد الشكيمة في دين الله \* قال سيدنا رضي الله عنه \* في طبقاته وجل قراءتنا كانت على هو لاء الاعلام الثلاثة المذكورين وبنظرتهم ونظرة الاكابر الذبن قرأنا عليهم واجتمعنا بهم حصلت ماحصلت فان السر في النظرة ، وبها تنقطع التقولات الموجبة للندامة والحسرة ، كاقال عالم الحضرة الالهامنامالك وضي الله عنه نيس العلم بكئر فالروابة واندا العلم نور بضمه افترفي الدب

الراء أ ديم تلميذ خادما لا يعرف من بين الفقراء الا بمدالتنبيه والتعريف، الكريم اللطيف « ولا يتظاهر عليهم إليه ولا انانية حسب أهوشان غالب أولاه اعايخ مع مريدي والدهم الامن أخذ التبيدهم وكان يرى أصغر تلاميذ . الده العين التي يرى بها والده وضي الله عنه (يحكي) ال بعض المشايخ العارفين مليله ممش أصحابه متى أهرك مقامك باسبيدى فقال له اذا أفارت أصبغر العين التي تراني بها أي من كال التعظيم والاحترام والتوقير أكرمنا الله وفر من هذا المشهد العزيز (وأول من أخذعنه منهم) سهر دوتاميذ والدالدارف الرباني، الولى الصمداني « الصوق الاعبد » الإنصدالارشد » والاحوال الرمانية؛ والاخلاق المحمدية ﴿ أَبُوعِبِدَاللَّهُ سِبِدِي الْحَاجِ مُحْدَالْخُلُمْلِي (الراء) تفر ناالله به ( كان اماماجليم) دينانالها و اسابين على التلاهر والباطن الساع داويل فيهماأماعلم الظاهر فأكان عقناللواجب عينامنه وأما الم الباطن الخازفيه بحرالاساحا له وكازيه بزالفسول عندالمذاكرة حتى كانوا بولون وللنينا في مناتب شيخك سيدي أبن كران إن كونك تلميذ الدوكان. ويالله ا ومه على قدم التجريد وابس المرقمة حتى القي الله تمالي زاهدا في الدنيا قانما بالبسير . با حسن الاخلاق التي على المدار طريق الصوفية رضي الله عنهم وجعلنا منهم إسواضما لايأنف من مجالسة الدراويش ويرضى بالدون من المجلس ولايتظاهر المةولا المانية وهواول مجيز لسيدنا الشيخ رضي الله عنه بلبس الخرقة وغميرها الرباط وغيره من المشايخ الواصلين ، الى حضرة رب العالمين (وكان) له قدم من وظائن الطريق وكان اذا أجازه بشيء من ذلك يقول له انما كان عندنامن بدناوالدك على سبيل الامانة لك رضي الله عنه وكان يلازم سيدنا جدا خلوة وجلوة للافهارا ابان تريته ويسهره تسيرا عجيبا بلطافة وسياسمة عجيبه وبسبيه إنهايك بطبقات سيدنا الشيخ وضيانة عنه (وقد كبر) سيدنا حفظه الله في حجرهم المرحلي سيدنا في طريق أهل الله رضي الله عنهم وجدلنا منهم في الدنيا والآخرة

الصوفي الاكلمولاي المأمون الملوي والفقيه الاجل سيدي الفازي سباطة والفتيه سيديعمر ماين واين عه سيدي العربي بنأ حمدالنسب والفقيه العالم إسيدى الحاج محمدعاشور والألك سيدي أحمد النادلي بن سيدي ابراهم المتقدم وولدأخته الفقيه النبيه سيدى المباس دنية والفقيه الخبر سيدي عمدسباطة صاحب الفتحارباني وغيرهم من الاكابر أشراف وعلماء وصلحاء حفظهم التجيما ابمنه وكرمه (وجامم) له اجازة تخط بده الباركة المناللة بهم نساله سيحانه و تمالي اأن يكرمنا بما به أكرمهم بجاه مولا التحديساتي الله عليه وآله وسلم ( والي لا رجو ا من حضرة سميه نا ومولانا الاستاذ أن بجيزني خصوصا بما أجاز به هؤلا. الاخوان لا "كون من الدنور ماين في سائكم م بفعال لللث الدان ﴿ وَانْ الْمُعَالِّ الستأهلا الذلك « ولايمن يحوم حول تلك المسألك « والمؤمل منه زار الله في ومعناه أن ينياني واطلبت » و يسمنني بمارجوت وأملت » فالله محفظنافيه و يبقى إركنه بخير وعافية بجاهمو لا با رسول الله عليه و لَه علام الله الله عليه من المنشايخ الذبن أخذواعنه وانتفموابه رضي اللهعنه (وأخذ)حفظه اللهطريقة والده العلية « التي هي الطريقة الداذلية الدرقوية الدباغية » عن مشايخ من أحمابه العي أصحاب والله القطب الرباني ، الولى الصمداني ، سيد اللبي بكر اجناني ، ارضى الله عنه و نفعنا به (وقد ترك) رضي لله عنه ورحمه بمدوفاته جماعة و فرة في كبر فيممرفة الله تعالي ومعرفة الطريق الموصلة اليه وان أردت بسط ترجمته وتراجم صحابه لتمرف ماكانوا عليه من الجد والاجتهاد في طاعمة الله تعلل العلى حالة مرضية مراكال الادب معهم والتوقير الكبيرهم وصنيرهم محيث

المدات أمين وعوالاءالمشابخ الشلاتة أخذوا الطريقية عن شيغهم المارف التحد والقطب الشهير عصيد تاومولانا أبي بكر البناف المتقدم لذكر رضي الله مع وهو عن شيخه الشريف لحسني مولا ناعبدالواحد الدياغ القاسي وضي الله معده ومن شيخه الشريف الحسني سيدناوم ولانا العرببي الدرفوي رضي الله الأخرالساسلة المنظومة في (التوسيلات الماية \* برجال العلائقة الشاذابية المدادة) و الله فالله فالرقال من المشايخ الدين أخداد عنهم وأجازوه والتقم المحبام و المعالم و المناجم (و اجتمع أبضاً) إمده كثير منهم على بديل الر فيه والتبرك والدرضي الله عنه إجازات بطرق عديدة كالناصر لقوالقادرية والتجانية والاحمدية ومار الرسول الله عنه والمسال الله فإرصف مرحني لله إدعنه مرابر والقاء فاستعل بنسم بين اللون بيات مشر المحس أسود الشعرك اللحم أقنى الانف أسي بملام في أرعم المينين عشر المرود (مأماسير تعواب العرائب العرائع العرائع العراب وسي القدعنه فقدحاز تفعناالله به من جميل الاخلاق ه وجايل الافواق مودقائني المارف « ورقائق الموارف « ماعز الليرماني غيره » وقل مثبات في أبنا عصره « مُحتَمَانا لحقيقة في جميع الاحوال ٥ منوسما بالشريصة في الاقول والانسال -عبثار مرضت جميم أقواله وأفعاله على الكناب والسنة المحمدية \* لوجـــدت الكل جليان ودقيقة من شمالله شواهمه مرضية ، قدعملاء نور الجال ، وهيبة الجلالي - تامناه الأعين النمطيم والإجملال ه من رأ مسية هايه ارتاعه إ ومي الله عداد تم المكوف على مضرفا لحق الاممول له الاعليه و والاستفادمنه الاالبعة لانز يدنيه المبالى الماتي وتمظره بهم ولاينتص منه اهبارهم وتسمدهم المعاقلات في حشرة القة (لايتكام) في غير حاجة ، وأذا كام الأل بكلام بين

عنه وكرمه الهجواد كريم واليه ينتسب اذامثل عن شبخه ولهذا الشيخرسائل عجبة مذكور بمضها في طبغات إسيدنا الشيح رضي الله عنه (توفي) في صدفر الخير عام اتنين و ثلاثمانة وألف والحمه الله رحمة واسعة (ومنهم) تلميذ واله د ايضا الثيح الامام ، القدوةالهمام " الدوفي الارشد " صاحب الاحوال الربانية (سيدي عبد الملام) إن محمد فتحابناني وضي اقدعنه كان اماماجليلا دائم الذكر والعكر كامل الاحستنراق فيشهو دعطمة الله تمالي تاصحا لعباد الله محرضا كال من اجتمعه على الانتساب الى جانب الله نمائبا عن شهود المزية لنفسسه فارامن الدعوى مقتصرا من الدنياعلي ماتدعوا اليه الضرورة ممتزلاعن الخاق لابخالط أحداالالضرورة فبقدرها (وقدأ عاز )سميدنا رضي اللمعند به باعطاء الطويق الشاذليمة الدرقو أأقديمانا ظاموه باد اراءته القدرم الى حج بتاعة الحراب أوالاديم فأمالوط بة والباغارية اليمنية بإنعد ربة وغيرها إصلاله وعطفة وزيارة حضرة بهيئا عليه الصلاة والسلام وفلك \_نة نسم أمروحمه اللمولده إ بكنا بةذلك خياالذعاب بصره اذذاك واجازته مثانة في طبقات سيدناحفظه الله الوفي) رحمه الله لعده ظهر يوم المعمة الشاك نشر من ذي الحجه الراب عام سبمه عشر وثلاثمانة والف (ودفن) بزاوية شيخه سيدي الي بكر بناني رضي الله عنه بالشيخ قبله إومنهم) للميذ والده إيضا الشبيح الامام " الصوف الهمام " سيدى الحاج على الدكاني وحمه تقه وانتمنا به آمين اصلامن دكالة وكان اماما جليلا مش تغلابها يمنيه تارغا المايمنيه صحيح القصد في حركاته وسكناته كأمال الاستفراق في حبة شيخه متخليا عن الدنيا على بساط التجريد منها (ولماحات وفاته إرضي الله منه صارية كد على سادتنا المقراء بشداليد على طاعة الله واعتقاد ميد ناالشيخ ومحبته وتمثليه وتوقيرهالله في الله (وترفي) بمسلا عام ثمانية عشر وثلاثمائة والف جدد الله عليه سحائب الرحمات « وأسكنه بمنه فسيح

وتوابرهم وغيته عما يصدرمنهم وعندم النفاته إلى ذلك (كثير الصبر) على الوالب الوقتية والنوازل القهرية مع كال الرضي يحدد ومن الطمع كثير اومن الله الله آخذا بالحظ الاوفر من الفهم عن الله في جميع التجليات جـ الألا . مالا بسطاو قبضا شدة ورخا، (وبحض رضي الله عنه ) على القناعـ له بما يسر الله والنكمو على ذلك وعلى ترك التدبير والاختيار \* وساب الارادة للفاعل الختار \* . لا كَتَمَامُوالله (ومن عظيم أخــــالاقه) نفعناالله به تواضـــــــــه للمكبِير والعد. نمر « عَهُ اللِّلُ وَالْحُقِّيرِ لِنَا يَبِدُأُ مِنْ لَقِيهِ بِالسَّلَامِ \* بِطَلَّاقَةِ وَجِهُ وَبِشُرُ وَابتسام \* ويختار المالية ومرافقة الصعفاء ﴿ وَ عُمِ السَّاكِينَ وَيَكُرُ وَصَحِبَهُ الْأَعْنَيَاءُ هُ وما العالما الذراعنة (وكان روني الله عنه في بدايته ) على قدم كرم من الزهاد والتخلي لمة با باأسم موالدنيا الدنية ، معرضاهما نشوف اليــدأقراء وأبنا وفته ورنيل المراتب الحسية \* كثير المجاهد، في سائر الذر أت \* تاركا للوقرف مع الموالد والشهرات ، وكان يجلس على المايسيروينام على ظهر الاهدب زاهدافي النوة وطونته \* وتقويا على طاعة الله وعبادته لا أنه ذ. في منه لومه لا ثم ولا بالى بدن مدحه ولا بدن ذمه متجاببا جلباب الفاقة والافتقار ٥ مو أثر افي جميع واله الذلة ولاحتقاره ممتكفا في الزاوية ملازمالها آتاءاليل وأطراف النهاره وفيق الكريم الففارته كامل الاحتياط في تنظيم شعائر هاوأمورهامن تشطيب و الليف وغير ذلك \* حسيما هوشور من لطريق الجدسالات ، حتى ربح بذلك الربح الخاص \* و تال ما ثاله أعل الخصوصية والاختصاص \* متعرضا اورد في إ الله والدونل المقلم ، والتواب الجسم ، مبالغاج ، من التحافظ والاعتناء عَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلا يَرْضَى هِمَا أَنْ تَمَرَّ فَارَغَةَ مَشُوبَةً بِالنَّهُ لاتِ ﴿ وَاذَا رَأْي فغيرًا متــامحال ذلك يزجره ويقويه ويقول ازذلك من علامات الشتات ه

فصل يفهمه كل من سممه وأخدة بمجامع الأب الأحياب، وتنقادله الالباب، ويتكارمم الفقراء على قدر أحوالهم ومقاماتهم ولانحب التخليط في المقام المودي اليالمراء والجدال في الكلام \* وبكر رقول الشبيخ مولاي العربي الدرنوي رضى الله عنه من التنوي مناهبة الكلام للكلام (ولا يُتكلف رضي الله ا عنه) في كلامه تحسين عبارة ، ولا تنبيق مذا كرة ، بل يتكام محسب ماسمحله الوقت والزمان \* وكذاه اكان بوالف كتابالوغيره البايسير يكنب كأن ذلك محفوظا عنده وينهبي عن التكلف فيجميع الاشياء كالتكلف في الملبوس والطعام وغيرذلك ويقول قال صلى الله عليه وسلم أنا وأتقياء أمني برآءمن النكاف والتصوف ترك التكاف (ولا يتقيد) بري مخصوص ولا بيثة مخصوصة يا كل ماوجه ولمبس ماوجد و أول القصّا قرَّ أنهما فضر والمائنة الله ولا تكان في اللبولي الابقدوما محفظ به بشريته بحسب التبسير وربعا يواثر النياب الرفيعة في بعض الاحيان وغيرخني ان حال المعرفة ليس كمال الروع ولكل في اسه وهيئته إله إ صالحة وقصد صحيح (كثير الصمت) دائم الفكر كثير الجولان والاعتبار طليق الوجهديم البشر حسن الغان مع عبادائة حسن المدارات سهل الملافات لين الجانب فاسكينة ووقار \* ومهابة وفخار حسن السياسة رفيقا بالضعيف معظما الشريف رحيما بالمبتدي حليماعه يفا صبورا رؤفا (وغير خفي) ال هذه ألا خلاق الكريمة الشنةعن سمة علمصاحبها وإحط ممرفته وكالمولايته (كثيرالمواساة) والانفاق فيسبيل الله لا يدخر شيئا بحراواسعا في السخاء والجود يسمح في حقه ويعطيه لغيره كثير الصيدقة لايرد سائلا وقاصدا بفضال الله (سريم الرضي لايغضب لنقسه ولا تتصر لحاويكفي في مناقبه رضي القاعنه ذكره حساده وأعداءه الذين بكرهونه ويوذونه فيجملة المشايخ الذين اجتمع بهمم وتبرك وتعظيمهم

الما الماهم (ومنها)خلاصةالوظ، في مقدمة نتجالشفا « وتحفة الاحباب فيمن الله الامرالمجاب ، ويسمى أيضا طالع السعد ، فيمن تكلم في المهد » م • في بعض ما يتعلق بأسماء الله ، والنصب عنه الوافيمة الكافية عالا عمل ﴿ مَّهُ السَّادَلِهُ الدَّرْقُويَةُ الدِّاعْيَةِ البِّنَانِيةِ ٥ وسائر طوائفٌ أعمل اللَّهُ في المسلة والمتعارة موه فمالتآ ليف الثلاثة لاؤالت أتكمل ومنها العليف على جامع الشيدخ وأرجه للشبيئ الناودين رسني الله عنهما وتعليق آخر على اختصار المواهب الالالكملا ومهارماته العظيمة النان و الني تكتبها لحذر ات الاخوال، . و قائم الازمان و ال غمير ذلك من التقابيد والتصاليف تقمثا الله واباه جها المعنا أفضمل الجزاء وأكل مرادنا ومراده الفكرجم مناني ﴿ مَكْمَيْنَا فِي ا ومرواته الريائية « واملاً له الحاليثية . فتا لمعجاله رمني الله : تـــه ما لمعامِنة المارف والتوائد والاشارات ، النوس في تحور العاني مع الا بيان إراض ح عارات مرد كرمشانخه وحكم معانات وأسريرهم مالاته مهدون المه ولامما للة مشاعة وكمر فعطالمة بلكثير امايسا غرش الوقت في مقابلة الاحوانق ومبالمهم والعلقهم مايليق بذالكا من أدب الوقت وعبر ذالك عاذا مسلوقت الدرس خرجاليه بدوال مطالعة أصلاو بظهرمنه حنثنذفي مجاسه إ برالمتول ؛ فضل اللَّمُو مائمة النبي الرَّول ؛ صلى اللهُ عليه و سلم و بركه مثانغه النحول (وقدحض) درسه أناس من أكابر ساداتنا أهل قاس وغيرهم و حكمه اوشهدوا بال هذاشيء عزيز في الوقت جداوللنة لله و ارسوله صـ في الله ا ا علمه و سالم (ومدحه) أكابر وعلماء بقصائدوأشمار » تاجيء يسر ماذكر تا و منسل الله ومددالتي المختاره والأردت الوقوف على شي من ذاك مه زيادة

وعدم الدوق في جميم الحالات (ويحتن الى الله عنــه) اخوانه و الاميذه على ا الصدق والاغلاص فيءا أر الاعمال ورتول فليل الاعمال يكفي مم الصدق معالله تمالى وصفاءالباطن ومحضءلي الخلفظة على الطهارة والونظية علماء يقول الوضوء سلاح الومن وبحض على مراعاة الاداب في ذلك وخصوصا آداب دخول الغلاء ويحض على التعافظ على وكعتي الوضوء والاستعداد للصلاة وايقاعهافى وقتها وينهى عن اخراجها عن وقنها ويعل على لحضور والغشوع فبها والحافظة على آ دابها النااهوة والباطنة شديد الاعتناء بالنبام بورد اليل الذي هوأعنام منااب الاخباره للمرين الاحرار (دائم الرغبة في الثلاوة و لاستمقاره وذكر المتنمال إلىم والعهاره، وأطباعلي ذلك ورحض القراء على الاحدام إلى باحياء ما ناسر من الامل ابتداء صي الكر م الدالم و حرضهم الرابقة عد. الا [ ا م م موص ا يوعنه والنظاع الوجر د به والدم الكر م الدالم و حرضهم الرابقة عد. الا [ ] م م موص ا يوعنه والنظام المرب المدينة على المدينة ع الصبح فيوقتها موزعا نهاره على أنواع من الطاعات ه معمر الوقاته بعاشر عمه الله ورسواه في الآيات البيتات مؤه له أحدان الله الره بحد تا ليف حيد نصفيه في الخمار (مُبِّعُ) هذا المولد لمبارك في الذي في فضاء لا يشارك (ومنها) تحفظ هل التعنو حاب ، و لاذواق، في أنخاذ السبحة وجعاباني الاعتلق، وبعض الآداب اللالله م بالكرمين بسحبة أعل حفرة الاطلاق وفلاج أيصارهم بغاية السري والاخال(ومأبا عابقاته اجامعة الشيشاعان الفح الرباني المسعاة الدينة الشامخ ، فيمن الرتمع بهم من عيان المشايح (ومنها) تحفياً صفياً على بيان معنى القول بعدمة الانبيا. (ومنها) اتحاف أهل المنابة الربانية م في اتحاد عار في أعل الله وال تنديت طافر ما الحتاتية ﴿ وَعَنَى فَدَانًا إِلَا عَادَالُهُ الدِّبَاءُ ا البنائية ﴿ دُوي الرسم المالية والاحوال الورانية ﴿ وهَفُو النَّآلِيثُ قَدْ كُلْتُ بِحُدِدُ الله وستطيم النشاء الله تعالى في هذه الالم وسم المها الناس والعلم و الما

البيان فعلبك بالفتنجالرياني فقدأتي فيعبنيذة شافية من أحواله وأقواله وأفعالها المرضية ، وأخسالاتِه ومناقبه وما تردال بية السنية ، تمزوجة بعاينا سبها ورا المذاكرات ويعضدها والاستشهادات الواضعات فراجعه تنارما يشربك الى الله في جميع الحالات » بيركة سيدالسادات صلى الله عليه وآله وسلم في للماضي والآت عجزي اللهمؤلفه خبراه وجعله من الآمنين دنياوأ خرى فوو مناائتهي الماقصد للدقى هذه الترجمة على سبيل الاختصارة والحمدية أولا وآخرا وظاهر وبامنا فيالسروالجهار « (اللهم) فعنات استعمات وأنت أعنت وأنت وفقت وأنتافدوت وأنتعلي كاشيء قدير (اللهم/أنسم لنامن خشيتك مامحول بيننا وببن معاديات ومدرطاعتك مانيلننا بهجننك ومهراليالين مأتهون عاره أمصائب للدنيا (الله ) تعتابا ساعناء أبصله لما, قوتنا ماأحييتنا ولمبعمله الواول ا مناواجمل ثارناعلي من ظلمنا وانصر ناعلي من عادانا ولانجمل مصيبتنا في ديننا ولانجعل الدنياأ كبرهمنا ولاساخ علينا ولانساط علينامن لابرجنا بمق مولانا رسول للله صلى الله عليه وسلم (وفرع)من كتابته يوم الاربعاء فاتح جمادي الثانية ا علماللانة ومشرين واللانبا لة والف

وللتقيد الكاتب الاجل ما المالم الادب الامثل الشريف الجليسل البركة الأدبيل ما أبير العباس مسيدى أحمد بن محمد الزعيس الرباطي في مسدح جناب سيد فالشيخ انعناالله به (وكان) قد حضر عنده في زاويته عمر هالته بدوام ذكره ختم المولد الشريف مو وموسمه المنيف ما الذي يسمله على عادته وضى الله عنه ليسلة مولده صلى الله عليه وآله وسلم خصوصاوفي كل يوم النين على الدوام عموما (كانه) كان قبسل حضر عنده أيضافي الزاوية المذكورة عدة دروس له واغتنم شخص المباركة تفحات ربانية م وأونات خبرية مه ومواعب اختصاصية مه وفوام منية المباركة تفحات ربانية م وأونات خبرية مه ومواعب اختصاصية مه وفوام منية

مديا ووفقنا جميماللعمل بمتضاها وجزي لأدحءنا وعن الاحباب ويرا بهذه النصيحة العظمي افلا يخفى الأعظم الاحباب فومدح الله رضي الله عنهم واظهار فضائلهم ومزاياهم ومناقبهم هو تصبيحة ا - ليلتهم بوجو دالمندوح ويتند بركته نادام بقيدا لحياة \* ويوقره في ما رالحالات، في النفاهر والباطن في الماضي والآت ، في الحياة ال الى رحمة الله علم الطورات (وقد) تفرر عند لا كار النحول ، أن ل الله ومحبتهم واحترامهم أو قدراله والرسول «ومحبة لهم واحترام ليم وما لابالله وبه أصول وبعاحول هو نصها بمقدمتها وخالبتها كها لخدية وحده معقا لله عنه لماحضرت خم المولد الشريف مع النقيم العلامة والشبيخ ا لمن به م حامل رامة لتصوف با سفاء « ونخبة له كار سنغب خفاء « ب سيدى وفتح الله بناني ﴾ أيقي المولى فضله نفعا للناصي والألني ال إلى حظ كبرمن السرور (تعركت القريعة) صبيعة الديادلات المعارة و في مدم الشيخ المذكور تم الله وراي اعلى حروف ما الله ﴿ البحر سيدي فتح الله بناني ﴾

Y1 ....

71 0 2 7 2 0

ان شنت ان العطى المتحالة من فاسلان حيل الشيخ فتحالة اله في الممارف والعلوم تجارة من أرباحها الرو والتح الله بعن الاطم موجه بعقائق السيمرفان مسجورا بفتح الله حير العلوم مجهد المثلى التي من قد شاد والده بفتح الله رحب الجناب وباذل البشرالذي هموخلفه أبد الفشيح الله سر تحويي حماء سيراسادة الله تظفر الكراس الله الله المتحالة المرتجومي حماء سيراسادة الله تظفر الكراس الله الله المتحالة المرتجومي حماء سيراسادة الله تظفر الكراس الله الله الله المتحالة المتحا

المحدية رب الساين كمية قي الترجيد يريع النبوي الاتورياء الملالة عدر الب مل على التي والم = والمحصول أهل قدالة الما المان في مالتاوه ، ورفات في عروفهم الم فالميداث من فره ألا مجله و قسلما وو د سسانه بها مد the material and the little state of the CHANGE TO SELLOW THE SELLOW THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF The Ask IN 5 . The first internal internal in of with the office of the way the come The contract of the second of In the territor of the same of the The Property of the second second second يكيرك الناقيل من أسلاف مرت، وكذاك المسالة الموض المديناك المرجوس ويراك اذراها بتسالة مرالرسي در داعمه و فيك يرق تمر الم (1) 1/1/20 - 1/1/1/20 = 200 - 1/20 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 -大小人 一一一一一一一一一一一

- The state of the state of the second secon 一年、これにより大名中では一大田一年の日一年の一年の一十二日

121

The same of the state of et & nain sheet into man alkely اللاردان محيدة حول للدين وسار الباغ منه وذكر بعض ماورد これできるからないのできないまでは、またので The state of the s

こうからしている 事かられているのである المن علامات محبث مسل الله عليه وسمل التذاذ محبه بدكره الشريف The rest of the rest of the second والرجمته مراع اسمه الندن وفي أعالمة كريمض اداب مد مه ملي الله Militaria and in the of the like and offerent of the - estable of the share - it grain a link - it then the In the of & Low of the last of the said of With the same of Shirt out Shirt Shirt Shirt Shirt Shirt المراث محيقه صلى الاستالية - إلى إلى المعالم الم

91,20

۲۹ ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم محبة آل بيته عليه السلام وذكر
 بهض ماورد فى ذاك

۳۳ ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم محبة ساداتنا العلماء الحاملين لراية
 شريمته صلى الله عليه وسلم و ذكر بمض ماورد فى ذلك

۳۷ ومن علامات محبته صلي الله عليهوسلم محبة ساداتنا مشايخ الطريق وذكر بعض ماورد فى ذلك

١٥ ومن علامات محبته صلى الله عليه وحلم طاعة السلطان الاعظم وسائر ولات
 الامر بيده صلى الله عاله وسلم ه فركر بعض ماورد في قالك

ومن علامات مجتد صد بی الله عده وسد از محبة القرآن الدخلم لذی أثی ه
 وهدی به واهندی وذکر بعض ماوردفی ذلك

۸۵ ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم حجة سنته وقراءة أحاديثه و ولد.
 الشريف صلى الله عليه وسلم وذكر بعض ما يتعلق بذلك

٦٤ مبعث أول ماخلق الله نوراً لنبي صملي الله عليه وسملم و ان سائر الموجودات خلفت منه

۸۶ مبحث ان مدد كل الموجودات من بحركرم سيد السادات في الظاهر
 والباطن بفضل عالم الخفيات

مبحث آن الله تمالى لم بخاق خلقاً حب اليه من هذه الامة ولا أحب اليه من
 تبيها صلى الله عليه وسلم وذكر بعض ماورد فى ذلك

٧٧ مبحث حمل سيدنا آ دم عليه الديالة والسلام لنوره صلى الله عليه وسلم و تنام الى ذريته الكرام حتى وصل الى أبيه سيدنا عبدالله رفيع القدر والمقام وذكر

مسمارردتي ذلك

. . . . . نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم من قبل أبيه ومن قبل أمه رضى الله المها و نفعنا بهما

> ا من علمارة نسبه الشريف صلى الله عليه وسنم وآله المن من اسلاماً بويه صلى الله عليه وسلم ورضى عهما

من ترد الله تعالى كيد أبرهة الفيل في نحرد لماقصد البيت الحرام بسوء ورجوعه خاسئا ببركة نورد صلى الله عليه وسلم و تزوج سيد ناعبد الله أب النب سلى الله عليه الصلاة والسلام الله عليه الشعلية وسلم بمولا تنا أمنة بنت وهب أمه عليه الصلاة والسلام الله عليه وسلم وماوتم لها حيثه من المب عن سفات حمل أم الذي به صلى الله عليه وسلم وماوتم لها حيثه من من العجائب وطهر لوضعه من الغرائب المنبئة عن كال فضل سيد الحيائب مناه من حماها به صلى النب عليه وسلم شهر ان ترفى والده سيد نا

 دائلة رضى الله عنه وأرضاه
 د مد ثولادته صلى الله عليه وسلم التي عظمت بهاالنممة على كل من تأخر أو تعدم

القيام تعظيما وفرحا بظهور طامة سيدالانام

اذ كرماراً ته أم النبي صلى الله عليه وسمام عندوضعه من المجائب وسمعته من الغرائب تمظيما لسيد الحبائب

وللمسلي الله عليه وسنم نظيفاه ابه قدى ولا قدرو اشراق الارض عندولادته
 وتدلى النجوم اليه فرحا برؤياه ومجادته

١١٠ بعض فضائل الشام المبارك

و و دُنه و حَبِّه ٥ و تَجْعَلُنا إِيامِن كُمِّلُ طَائِفَتِهِ النَّاجِيةِ وَحَرَّبِهِ هِ آمين ﴾ · الحَدَلَةُ ﴾ اللهِ ي شَرُّفُ الْكُوِّنُ بِولادَةٍ خَـبُرِ الْأَمَّامِ \* وَأَكُمْلَ الله و طائمة سَيِّدِ الرُّسُلِ الْكِيرِامُ \* وَ الْفَتَحَ الْوُجُودَ بِالنُّورِ الْباهِرِ ﴿ ﴿ مِنْ وَأَوْالْطُلُعَيَّةُ بِأَسْرَارِ الْجِنَابِ الْعَاطِرِ الْمُحَمَّدِي ﴿ وَآخَتَارَ أُمُّنَّهُ ا - اللَّ أَوْلِهُ هُ وَجَمَلُهَا خَبِّرَ أُمُّهِ أَخْرِجَتَ النَّأْسُ \* فَمَنَّ أَبَّا بِذَالِكَ الْعُكُوفُ المن من كُلُّ بَاسَ ﴿ الَّتِي مَن احْتَمَى إِما أَمِن مِنْ كُلِّ بَاسَ ﴿ وَالصَّالَاةُ ا ﴿ الْمُ الْأَنْمَانِ الْأَكْمَانِ عَلَى الْمَاتِحِ الْمُعَاجِ \* الْوَالِدِ للأَزْوَاحِ العام الافراح « منبع الأسرارو معدن الجود و السماح « من بحدمة الله وقد تأسي الأوطارُ وأعالُ الأرباح « سيدِ الوسندِ الو مو لا الأمعيدِ) ا الله ل الأكامل و النُّورِ الْمِ صَاَّحِ \* وعلى آلِه وَأَصْعَابِهِ وَكُلُّ مِنْ وَالأَهُ الكريم الفتاح ﴿ صلاة ﴾ ويدمفلس من أعمال الفلاح ١٠ ﴿ وَجِماهُ الماذم وحبينه النثيع فاسة الحشعر

ام فقير بالعظة مناك أضعي \* عن جميع الورى له استغناء و من اللهم طواهر نا و بواطننا بأنوار الصلاة و السلام \*على ﴾ خير من طاب به الإفتتاح وتعطر بطيب الثناء عليه المعلم أفعال » والد به الاختتام \* سيدنا و سندنا و موالا نا محمد أفعال » و حود و أكمل مولود و تاج الرسل الكرام \*اللهم صل » و حود و أراد عليه وعلى آله و صحبه «صلاة تفر فناجا في بحر » و حد ده و حده و تجملنا مها من كما طائفته الناجية و حز به «آمين »

· أَمَّا بِعِدَ ﴾ فَهِـ ثَمَّا مِمْ اللهُ شَرِ بِنَ \* عَالَى الْقُــ ثُمْرِ مُنْبِفُ \* بِمِنْةُ الْحليم



﴿ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْجَهِيْدُ الْهُمَامُ الْمُعَلَمُ الْمُعَلِّقِينَ وَالْحَبُّ الْهُمَامُ الْمُعَلِّقِينَ وَالْحَبُّ الْهُمَامُ الْمُعَلِّقِينَ وَالْحَبُّ الْهُمَامُ الْمُعَلِّمِ اللهُولِينَ وَالْآخِرِينَ ﴾ ﴿ الْمُعَلَوفُ الرَّبُّانِي (سَيْدُنَا الشَّيْخُ فَتْحُ اللهِ بْنُ سَيْدِياً بِي بَكْرَ ﴾ ﴿ الْمَارِفُ الرَّبُّانِي (سَيْدُنَا الشَّيْخُ فَتْحُ اللهِ بْنُ سَيْدِياً بِي بَكْرَ ﴾ ﴿ الْمَارِفُ الرَّبُّانِي (رَضَى اللهُ عنهُ و تَفَعَنَا إِلَيْ ﴾

﴿ زَيْنِ اللَّهُمُ طَو اهْرِ نَا وَ بُو اطنتاباً نُو ار السّلاةِ والسّلام \*على ﴾ ﴿ خَيْر مَنْ طَالِ بِهِ الإِفْتَاحُ و تَمَطَّرُ بِطَيْبِ الثّناء عَلَيْهِ المُحَلِّينَ ﴾ ﴿ وَلَذَ بِهِ الا خَتَتَامُ \* سَيْدَنَا و سَنْدُنَا ومُولا نَا مُحَمَّدُ أَفْضَلَ ﴾ ﴿ وَلَذَ بِهِ الا خَتَتَامُ \* سَيْدَنَا و سَنْدُنَا ومُولا نَا مُحَمَّدُ أَفْضَلَ ﴾ ﴿ مَوْجُودِ وَأَكُنَلُ مُولُودُ و تَاجِ الرّسُلُ الْكُرامِ \* اللَّهُمُ صَلّ ﴾ ﴿ وَسَلّمْ وَبَارِكُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبُهِ \* صَلاّةً ثُمْ قُنَالِيّا فَي بَحْر ﴾ ﴿ وَسَلّمْ وَبَارِكُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبُهِ \* صَلاّةً ثُمْ قُنَالِيّا في بَحْر ﴾

المعدد الله المعدد المعدد الله المعدد ا

اَنْ مَنْ لاَ يَغِيبُ مَنْ فَصَدُهُ ﴿ مَنْ قِصَدَ اللَّهِ صَادِقًا وَجَدَهُ مُعَمِلَ الْخَلْقَ بَسُطُ نِعْ مَتْهِ ﴾ كُلُّ الى فَضَالِهِ يَسُدُّ يَدَهُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللّ

الرّ فَدِ الذِي غَمَرَ الْمُوَالِمَ بِنِمَهُ وَ ثَوَامِي رَكَانِهِ اللّهُ الذِي قَبُولَة وَفِهُ وِلَى مُعَمَّنَ فَصَلُ وَلَنْ يَعْمِهِ الرّجاء اللّه نَمْ رُوْفِي مِنَاكَ طَهُورِي \* غَيْلَ مُسْتَغَرَّبِ لَا تَيْ هَمَاء مِنْ وَمَهُمِينَة ﴾ مَسْتَغَرَّبِ لَا تَيْ هَمَاء مِنْ وَمَهُمِينَة ﴾ مَسْتَغَرَّبِ لَا تَيْ

> ﴿ فَتُحَ اللهِ مَا فِي مُولِدٌ خَبَرُ خَلْقِ اللهِ ﴾ ( صلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلهِ وَسَلَّمَ مَاذَامَ مُثَلَّكُ اللهُ )

مَلَهُ اللهُ خَالِصاً لِوَجْدِ الْكَرْيَمْ \* وَنَفَعَ لِهِ النَّفَعَ الْعَدِيمُ \* كُلَّ مَنَ الْهِ وَلَهُمْ النَّفَعَ الْعَدِيمُ \* كُلَّ مَنَ الْهِ وَرَأَهُ أُواسَعِيْهُ أُواسِعَيْ فِي تَجْصِيلِ شَيْءَ مِنْمَةً وَقَلْبِ سَلِيمُ \* إِنَّهُ

الله حليم المين

رأين اللّهم ظواهر نا وبواطننا بأنوار الصلاة والسلام «على »
 و خيار من طاب به الإفتتاح وتعطر بطيب الثناء المعلم »
 و وَلَدٌ بِهِ الإختِتامُ » سيدنا وسندنا ومؤلانا محمد أفضل »
 موجود وأكمل مولود وتاج الرّسل الكرام » اللهم صل »

اللَّطيفِ \* وَمَدَدِ أَصَلِ الْعِنَايَةِ وَالتَّشْرِيفِ \* كَانَ طَلَّبَةُ مِنِي إِنْ عَلَى اللَّهِ خُوالَدَ عَ اصلَحَ الله لِي وَلَيْمُ الشَّانَ \* إِجَاهِ سَيْدُولَدِعَدَ اللَّهِ فَصَيْرَتُهُ إِلَى وُصُولِ اللَّمِ اللَّهِ فَلَمَّا حَالَ أَوَانَ اللَّهِ لِمُ إِزَالِي الوُجُودِ \* حصل التَّبْ المِحْضُ الكَرْمِ وَالْجُودِ \* عَلَى حَدَّ مَا قَالَهُ يَعْضُ أَهْلِ الْعِبَانِ وَالشَّهُودِ \* عَلَيْهِ وَ حَمَّ الْمَلْكِ الْمَعْبُودِ وَسَحَابُ الْخَيْرِ لَهَا مَطَلَّ \* فَإِذَا جَاءَ اللَّهِ اللَّهُ الْمَعِيْدِ

افتطفته من كُتُ السادات الأصاب المؤلّمة في هذا الموضوع المؤلّمة وي هذا الموضوع المؤلّمة وي هذا الموضوع المؤرّب من حضرة زب الأزباب و زدت بمض زبادات لها به مناسبة المؤرّب مناسبة المؤرّب مناسبة المؤرّب المؤرّ

واذاماالجناب كان عظيماً \* مدّمنة الخادمية لواء واذاعظمت سيادة مشيل \* ع أجل الباعة العظما والتّعرّض به انتهجات الله برساطة البالاذ الأفخع \* سيدمن تأخر أز تقييم \* مولانا (مُحمد) الذي قال صلى الله عليه وآله وسلم إن اربكم ال أيام دهر كم نقحات فتعرّضوا لها لعل أن تصابكم نفحة منم افلا تشفون

حاشاه أن يحرم الرّاجي مكارمه \* أويرجم الجارمة غيرمُحَدَّر م والمرّجو منه سبحانه و تعالى أن يكُــوه حلّة الْقَبْول \* في الْعَظَّر الله الْحَقَيَّة وَالْخَلْقِيَّةِ بِجَاءِ النّبِيّ الرّسُولِ \* صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ وَسَلّم مَا تَلَى اللّه فول الله تعالى في محكم الكتاب \* فتعَبّلها ويُها بِشُول حَسَن وَالْبُعْمَا أَسَانًا حَالًا

 ◄ والديه الاختتام \* سيدنا وسندنا ومؤلانا محمدٍ أفضل > وَجُودٍ وَأَكُمُلُ مُولُودٍ وَتَاجِ الرُّسُلِ الكِرِّامِ \* اللَّهُمُّ صَلَّ ﴾ ﴿ وَ سَلُّمْ وَ بَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلَهِ وَصَحِبْهِ ﴿ صَلَّاةً تَعْرَفُنَا بِهِ الْقَ بَحْرَ ﴾ ... د ته و حبية «و تحملنا بهامن كمل طائفته الناجية و حز به «آمين » ا المحسلة صلى الله عليه و سام علامات ) «و دلا ال و اصحات (منها) وهو الإفتداديه به و استعمال سنته «وسلوك طريقته » و الإهتداء بهديه الله فاتَّبِعُو نِي يَحْدِيكُمُ الله ) وقال عليهِ الصلاةُ والسَّلامُ مِن أَحْيَاسُدُّتي مع بي من حبي كان مع إن الجنة ﴿ أَوْ قَالَ الْمُاسِمِيُّ } وَعَلَى اللَّهُ عَنْدُ عَلَامَةً ا أمد لله مرَّوْ جَلَّ إِنَّبَاعُ مَ صَاقِ اللهِ وِ الشَّمْسَكُ إِسْنَنَ وَسَوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ و الم " (وقال أبواسعاق الم في ) رضي الله عنه علامة محبة الله يثار الماعته \*

ان الليم خلواهر ما و بواطننا بأنوار الصلاة والسلام «على ﴾ و عَبْر مَنْ طَابَ بِهِ الإِقْتِنَاحُ وَتَعَطَّلَ يَطِيبِ الثِّنَاءَ عَلَّيْهِ الْمُجَلِّينُ ﴾ والله به الاختِتامُ ﴿ سَيِّدِنَا وَسَنْدِنَا وَمَوْلاً نَا مُحَمِّدُ أَفْضَلَ ﴾ من جُود و أَكُمْل مَوْلُودٍ وَ تَاجِ الرُّسْلِ الْكَرْامِ \* اللَّهُمُ صَلَّ ﴾ الم و باوك عليه وعلى آله وصحبه عصلاة تغر قنابها في بحر ﴾ ... دَنه وَ حَبَّه » وَ تَجعَلُنُا بِهَا مِن كُمْلِ طَائِفَتِهِ النَّاجِيةِ وَحَزِّ بِهِ ﴿ آمِينَ ﴾ والو من علامات محبته صلى الله عليه وسلم) هأن ير ضي مدَّعيها بما شرعة ا 

م و الوُقُوفُ على ماحدٌهُ لنامنُ شر بعته ، قال الله تعالى (قال إِنْ كُنْتُمُ:

حَسَدَهُ عَلَى النَّارِ (وروى) أنَّامِ أَةً مِنَ الأَنْصَارِ قُسِلَ أَبُوهَا وَأَخُوهَا وَزُوجُهُ أيوم أحد مم رسول الله صلى الله عليه و سمار فقالت مافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواخبرا هو بحمدالله كما تحبين فقالت أرونيه حتى أنظر اليه فلما واته قالت كُلُّ مُصِيبةٍ بعدك جَللُ أي سغيرة (وقال) مُولاً ناعليُّ بن أبي طااب أرضى اللهُ عنه كان رّ سولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وَسلا أَحَبّ إِلَيْنَامِنَ أَمُو النَّاوَأُولا دِا و آبائنًا و أمَّانِنَا وَمِنَ الْمَاءِالْمَارِدِ عَلَى الظُّمَا (وروى) أَنَّ زَجَلًا مِنَ الأُنْصَارَا بي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَارًا فَقَالُ وَاللَّهِ الرَّسُولُ اللَّهِ لَأَنْتَ أَحَمُّ إِلَى مِنْ نَفْسَى ومالى وولدي وأهلى ولولااني آتيك فأراك ارأيت أنأ وتوبكي إلا نصارها فقال له رسول المسلم الله عليه واسلم ما بكاك الديكيات أن و كرت ألك استنوت والمؤت فتأرفه مع النبيين والدون أمن إن وخلناالجنبه دوالته وَأَنْزُلُ اللَّهُ تَمَالَى وَمَنْ يُطِعِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكُ مَعَ الَّذِينَ أَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبيين والصِّد بقين و السُّهداء والصَّالحين و حسن أولنات زفيقًا (و الجُمَلة) الد حياة للقلب بالخواني الأسحبة الله تعالى ومحبة مولانا رسول الله صيا الله عليه و سلم ولا عيش إلا عيش المحسين الذين قرَّت أعينهم بحبيبهم وَسَكَنَتُ شُوسُهُمْ إِلَيْهِ \* وَاطْمَأْتُ قُلُوبُهُمْ بِهِ \* وَاسْتَأْنَسُوا لِمُرْ بِهِ \* وَتَنْعُمُوا بمحبَّته ه ففي القاب طاقة لايسدُّها الأمحيَّة الله وَرَسُولُه ﴿ وَمَنْ لَمْ يَظُّمُ بذلك فحياته كلمًا هموم وغموم و ألام وحسرات (اللَّهِم)أ كرمنا بكمال محبتك وبحبة وسولك سيدنا ومولاالمحمد صلى الله عليه واله وساير ﴿ زَيِّنِ اللَّهُمُّ طَوَّاهِرَ نَا وَبُوَاطِئِنَا بِأَنُوارِ الصَّلَاةِ وَالسَّلاَّمِ عَلَى ﴾ ﴿ غير من طاب به الافتتاح وتعطر بطيب الثناء عليه المجلس ﴾

و وأكل موالود و تاج الرُّسل الكرِّام "اللَّهُمُّ صَلَّ وَ سَلَّمُ وَ بَارِكُمْ ﴾ ﴿ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ عَاصَلًاةً تَمْرَقُنَا إِيالَى بَحْرِمُوَدَّتِهِ وَحُبِّهِ ﴾ و تجملنا بها من كُمل طائفته النّاجية وحزّ به « آمين » ﴿ (ومن علامات معملته صلى الله عليه وسلم) ﴿ النَّسْلِّي عَنِ الْعَصَائِبِ ﴿ البُ يَجِدُ فِي الدُّمِّ الْمُحَمَّةِ مِا يُنْسِيهِ إصابةً كُلِّ صائبٍ \* لِأَنَّ لَذُهُ الظُّفُر سَارِدِ \* الْذَهِبِ مَرَارَةَ الْوَجْعَ بَإِجْمَاعَ كُلُّ ذِي أَظُرَ مُحْسَمُوهِ \* يِعَيْثُ المن من الدهائب ما يَجِدُهُ عَيْرُهُ ﴿ حَتَّى كَأَنَّهُ عَدِ الْمُنْسَى طَبِيعَةُ النَّيَّةُ عليمة الخلق الأول وَيكُذُرُ بِذَلِكَ حَمَدُهُ وَشَكْرُهُ \* بَلْ يَقُوى سُلْطَالُ عَيْ أَلَا بِكُثِيرِ مِنَ النَّهِ أَوْلَ المَّهِرِ لَهُ عَاعظَمَ مِنَ النَّذَاذَ الْعَلَى بِمُظُوفِهِ ، إِنَّا الْحَرُّونَةُ لِلْحَفْظَانَالِلَهُ مِنْ كُلِّ قَاطِعُ عَنَّهُ بِحَاهِ خَيْرَالُهِ لَهِ ه زين اللُّبُمُّ ظُوَّاهِرَ نَا وَمِ اطْنَا بِأَنُوارِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى ﴾ المناع على الإفتاح ومالًا بطب النَّاء على المعالم ا ﴿ وَلَذَ بِهِ الْاخْتِتَامُ \* سَيِدِنَا وَسَنْدِنَا وَمُولَانًا مُحَمَّدُ أَفْضَلَ ﴾ ﴿ مُواجُودُ وَأَكُمُلُ مُوْلُودٍ وَتَاجِ الرُّسُلُ الْكِرَامِ ﴿ اللَّهُمَّ صَلَّ ﴾ ه و سار و بارك عليه وعلى آله وصحبه عا صلاة تَمْرُ فَنَا بَهَافَى بَصْرَ ﴾ و مُرْدَتِهِ وَحَدِيهِ هُو تَجِعَلُنَا بِهَامِنْ كُمْلِ طَائِفَتِهُ النَّاجِيةَ وَحَرُّ بِهِ هَآمِين كِه إومن علامات معبَّه صلى الله عليه وسلم ﴾ كَثَرَةٌ ذَكُرِهِ وَالإِشْنَمَالُ احه؛ والصَّلاة والسُّلام علَّيْهِ صلى الله عليه وسلم وآله ﴿ فَانُ مِنْ أَحْبُ ا كَثْرَمِن ذِ كُرِهِ ﴿ وَصَارَبَاهِجُ مِهِ فَي سِرَّ هُ وَجَهْرٍ فِهُ (وَبَالْفَيْمَا) فِي فَصْلُ العلم الله عليه وسلم أن من مدحلة واو سيت بكون له شهايوم

حتى يُعكّموك فيما شجر بينسم ثم لا يجدوا في أنسبهم حرجاميا قضيت المسلموا تسليما « (وقال) سيدنا سهل بن عبد الله رضى الله عندمن لم ير ولا به الرّسول صلى الله عليه وسلم عليه في جميع أحواله و ير نفسه في ملكه لم الرّسول على الله عليه وسلم قال لا يومين أحد كم حتى أكون الحب إليه من نفسه الله عليه وسلم قال لا يومين أحد كم حتى أكون الحب إليه من نفسه الله عليه والمناه أنوار الصلاة والسلام «على »

﴿ زَيْنِ اللَّهُمْ طُواهِمِ لِلْ وَبُواطِنِنَا بِأَنُوارِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى ﴾ ﴿ خَبْرُ مِنْ طَابِ بِهِ اللافْتِنَاحُ وَتَعَظِّرُ بِطِيبِ النَّنَاءُ عَلَيْهُ الْمُجْلِينُ ﴾ ﴿ وَلَذَّبِهِ اللاخْتِنَامُ عَسِيدُ نَاوَسِنْدِنَا وَمُولَا نَامُحَسِّدُ أَفْضَالُ مُوجُودٍ ﴾

مطاب إمام أهسل حضرة السَّميع الْعَلِيم « وَصِرْتُ أَرْقُصُ وَأَقُومُ الأرض \* من شِدِّةِ الْوَجُدِ وَالسَّكْرِ بِالْجِنَابِ الْمُحَمَّدِيِّ الذي المائم به و الماثب فيه الطول من المُوض = فَيَلْقَانِي بِظَهْرُ وَالشُّرِيفِ، مَدُ وَلَهُ الْمِنَةُ ۚ إِنَّهُ كُرِيمٌ لَطَيْفٌ \* ثُمَّ اللَّيْفُظُتُ وَبِي وَجَمُّ شَمَّدِيدٌ \* الزوة هذا الخطاب الديد و فتناعث طبعا في الرجوع إلى هذه قَاخَذَ فِي النَّوْمُ مِنْ اللَّهِ فِي أُولَ مَرَّةٍ \* قَرَأً يُتَّنِي أَيْضًا فِي تِلْكَ الدَّ ارِ\* ﴿ وَالنَّذُ وَلَ إِلَى حَضَرَةَ الا خُوانَ الْمُشْتَعَايِنَ بِذَكُرِ الكَرِيمِ الْمَقَارُ \* و دخات و سَطَ الْحَلْقَة « وَصَرْتُ أَذُ كُرُ وَأَنْسَلَى عَلَمُ بَــكُنُ فِي المَا النُّولَاد مِن الْحُرْقَة ع لَمْ بعد مُنْفَة وَ أَمَّتْ إصبعي السَّبَّابِة «مُشيرا . بعدالله تعالى \* وَالْبَاتِ الرَّ سَالَةُ \* لَعَضَرَةُ أَبِينًا سَيَّدُ لَا وَمَوْلَاثًا ا صلى الله عليه وسلم في كلُّ حالة ﴿ وَقَلْتُ طِسَانُ الْعَالُ وَالْمُقَالُ وَ المناء منه ) زَم لِلْ اللهِ صلى الله عليه و سلم و آله فتنه ما مار جال \* أمُّ الله عمر فالله فرحاً مسراورًا مِلُوعَ الْمَرَامِ سَفِعَتُلُ اللَّهُ لَعَالَى وَ عَطَفَةً السُّمَةُ وَالْمُقَامِ \* ( اللَّهُمُّ ) أَدَّعَنَا شَكْرُ النَّمَ \* بِجَاهِ الْمُصْطَلَقَي صلى اللهُ · لـ «(و يَكُفُّونَا)»أَ عِسَاقَ فَصَالِ السَّلَاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَارٍ فَوَ الْهُ تَعَالى و ملائكتَهُ إِصَاوَانَ عَلَى النَّبِي بِالْيُّواللَّذِينَ آمَنُوا صَاوًّا عَلَيْـهِ وَسَلَّمُوا ما (وقوله عليه السملام) فيمازو أه الطَّمْرَ الى في الصَّفِير وَالأوْسَطُ عَنْ أنس رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى على صلاة واحدة اللهُ عَلَيْهُ عَشْرًا وَمَنْ صَلَّى عَلَى عَشْرًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَائةً وَمَنْ صَلَّى عَلَى الب اللهُ بين عينيه براءة من النَّمَاق وبرَّاءة من النَّار وأَسَــكنَّهُ اللَّمَا

القيامة أوكما وزد عنهُ عليه الصلاة و السلام (و اعلمواأيُّهاالإ خوانُ) أَنَّ أُونَى مايَعَتَني بِهِ الْمُسْتَعُونَ \* وَ خُصُوصًا فِي هَذِهِ الأَزْمَانِ \* مَدْحُ نُخَمِّةِ الأَعْمَانِ \* وسيدو لدعدُنانَ \* و ان تَماطوا عَبْرُ ذَلكَ من سماع ساداتنا أهل الله \* فلا بد أفيسه مين أراعاة الموضوع واعتبار أحوال الساميين بداية ووسطا ونيابة التنجيع القلوب بذلك فيأقرب مدة على الله عاو أماما يقع من بعض السُمَّةِ على السَّمَّةِ على ا مِنَ التَخْلِيطِ الْفَادِحِ \* فَإِنَّمَا ذَلَكَ مِنْ عَلَدُ مِ الثَّرْبَيَّةِ بِالْفَاعِدَةِ الشَّرُعيَّةِ أُومِن الدُّمَاةِ عَنْ حَضَّرَةِ الْعَالِمَ ﴿ وَقَدْاً كُرُّ مَنِي اللَّهُ تَمَالَى ﴾ ﴿ الاحتماع بحضرته عليه السلامُ في المنامِ \* وأَ الجالسُ أمامَهُ في مَعَلَ عال في ذار اللَّوْحُ عَلَيْهَا أَنُو الْ احضرة خير الرَّ مـل الْـخرِ ام . و ﴿ إِنَّا مِنْ اللَّهِ فَوْ تُو اللَّهِ فَوْ تُنَّا فِي اللَّهِ فَوْ تُنَّا اللَّهُ عَـدُدُهُمْ وَمُدَدُهُمْ مِنْ وَهُمْ قَالْمُونَ مِنْ كَرْدِنَ اللهُ \* إلى في أَحْسَنَ عَبْ إِ وأكمل حال » فعضر في الجمع رجل توال «وصار بنشد ما تيسر غير مُبَالَ بِمُرَاعَامَ الْمُؤْصُوعِ الْمُثَوِنَ مِ النِّينِهُ وَابْغَيْهُ أَهِلَ الْكُمَالَ، \* وَ"فَاللَّالِيدِ أكونه عنداظر إما والحضرة ه فلذاحصل منة من التخليط ماحصل والأس لله الكبير المتعال \* فَالتَّمَت إِلَى صلى الله عليه وسلم وقال لى أيت هوُّ لا ا المُسمَعِينَ جَمَالُوا مَكَانَ هذاالسَّمَاعِ آية مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مُمُّ أَسُارُ إِلَّى بِأَنَّ مَذَ عَا صلى الله عليه و سمام محمود على كلُّ حال بدايةٌ و وسطاً و نهاية بمصل الله ا وَأَنْشَدَنِي قُولُ سَلْطَانُ الْمَاشَقِينِ فِي مَدْحٍ حَضْرِ لَهِ الْمُحْمَدِيَّةِ كُلُّ الْبُدُورِ إِذَا تَعَلَّى مَفْبِلاً ﴿ تُصَبُّوا إِلَيْهِ وَكُلُّ نَدَّأُهُمِّفَ إِ إِنْ قَالَتْ عَنْدِي فَيْكَ كُلُّ صَمَّا بِهُ ﴿ قَالَ الْمُلَّاحَةُ لِي وَكُلُّ الْحُسْنِ فِي وصاريَشيرُ بيده الشَّريَّة إلى صدَّره السَّارَكُ \* قَاعَةُ الْي حَالُ عَظَ مُ

74

بوم القيامة مع الشهداء والأبرار الى عَبْرِ ذلك مماورة في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه و آله وسلم ﴿ وَقَدْ نَصَّ ﴾ أَنَمَةُ التَّصُوْفِ رَضَى اللهُ عنهم على أن من خلّت أرضه عن الشيخ الدّال على الله ولم يَجِدْ قَدْرَة على السّفَر إليه و لوف أفضى المشارق أو المفارب فَأنَّ الصَّلاة على النّبي صلى الله عليه وسلم تقوم مقامه في تصفية النّفوس و تطبيرها و نهيم الله خُول إلى حضرة القدس مع مافيها من عظيم النّواب « و زيادة والقرب من رّب الأرباب

﴿ زَيِّنِ اللَّهُمُّ طُواهِمِ أَا وَبُواطِنَنَا بِأَنُوارِ الصلاَّةِ وَالسلامِ \* على ﴾ ﴿ خَيْر مَنْ طاب بِهِ الإفتتاح و تعطر بطيب الثناء عَلَيْهِ الْمَجلِينُ ﴾ ﴿ وَلَذَ بِهِ الْا خَتِنَّامُ السِّينِ الْوَسْلَةِ الْوَمُولَا فَا مُحَدِّدُ أَنْفِلُ مَنْ جُرْدٍ ﴾ ﴿ وَأَكُمُّ مُوالُودٍ وَثَاجِ الرُّسُلِ الْكَرِّامِ ﴿ اللَّهِمْ صَلَّ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ ﴾ و عليه وعلى آله و صحبه «صلاة تُعْرِقْنَا بِهَا في بَحْرُ مُوَدَّتِهِ ﴾ ﴿ وَحَدِهِ \* وَتَجَمَلُنَا بِهَا مِنْ كُمُلُ طَائِفَتِهِ النَّاحِيةِ وَحَرْبَهِ \* آمين ﴾ «(وَ مَنْ عَلَامَاتَ مَحَبُّتِهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلِّم) ﴿ شِيدَّةُ الْإِعْتِنَاءِ وَالْفَحْس والبَحَثْءَنَ مُعَرِفَةِ شَمَايِلِهِ صلى اللهُ عليه وَسلم وَصُورَتِهِ الحِسيَّةِ وَالْمَعْنُوبِهِ الَّتِي كانَ عَلَيْهَا فِي دَارِ الدُّنيَا صلى اللهُ عليه وَسلم فَانَ ذَلكَ أَعْظُمُ مُعِينِ على استجلاه ذاته الكرينة ، واستحضار صور ته الفخيمة ، وهذا الإستحضار ، أعظم مَطَالِبِ كُمِلُ السَّادَاتِ الأخْيَارِ ٥ الْذِينَ حَرَّ رَائِلًا بَوَاطِنَهُمْ مَنْ رَقِّ الأُغْيَارِ ٥ حتى قال فَرْدُهُمْ عَلَيهِ رَحَمَةُ الْعَزِينِ الْغَفَّارِ \* وَاللَّهِ لَوَاحْتُجَبَ عَنِّي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم طرفة عين ماعددت نفسي من المسلمين ، والمنة يد الواحد الْقَبَّارِ ﴿ وَلِلْا كَابِرَ رَضَى اللهُ عَنْهُم ) مَا لَيْفُ فَى ذَلِكَ كَشَمَا عِلِ الْإِمَا مِ التَّرْمَذِي

ار ها الإمام الشرنوبي رضى الله عنهما و وسائل الوصول «الى شمائل الم المنظمة منه و عَدِ ذَلك من الله المنظمة الله عنه و عَدِ ذَلك من المديث والدير بسطا و اختصارا ولا بأس بند كر حديث جامع في هذا المديث والدير بسطا و اختصارا ولا بأس بند كر حديث جامع في هذا المديث والدير بما كتبة عليه بعض الأحباب « ليسمل على الإخوان ما و مورة على المجتاب « عليه أفضل الصادة وأزكى السادم من الموادة على الموادة

· ( فَتَقُول ) \* وَبِسَنَدِ نَاالْمُتَصِلِ إِلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لانَا (الحِسَن بن ) سَيِّدِ نَا ا العاليّ ) رَضَّ اللهُ عَنْهِ ما \* (قال سألت الهخاليّ بَعْنِي أَخَالُمْ هِ مَوْ لا تِنَا فاطَّمَةً الإنا خَدِيجة ( هِنْدَانِ أَبِي هَالَةً وَكَانَ وَعَافًا) أَيْ كَثِيرَ الْوَصْف ملى الله عليه وسلم لا ألم كان ريابه وتر أي في حجره (عن حلية) أي (النَّبِيِّ صلى اللهُ عليهِ وَ-لم وَأَنَّا أَعْمَتُهِي أَنْ يَصِفَ لِى مِنْهَا شَيِّمًا أَنَّمَانُ بهِ ﴾ كالحالم والممرقة (فقال كان رَحول الله صلى الله عليه وتسلم فَاتْمَا) أي عَظيمًا · (مُفَخَّمًا) أَيْ مُعَظَّمًا في عَيْن مَن رآهُ بِحَيْثُ لا يَقْدِرُ أَنْ يَتْرُكُ تَعَظيمَهُ ﴿ وَ إِنْ حَرَصَ عَلَى ذَلِكَ (يَتَلاُّ لا ) أَيْ يُضَى ۚ (وَجَهُ أَنَّا لَا الْقَمَرَ) أَيْ إِنَّا لَهُ عَشَدَ كَمَالِهِ (لَيْلَةُ الْبَدْرِ) أَيْ لَيْلَةُ أَرْبَعَةً عَشَرَ رأَطُولُ مِنَ الْمَرْبُوعِ ) السال حَدِيثِ آخَرَ بِكُولِهِ رَبِعةً أَمْ تَقْرِيبِيُّ (وَأَفْصَرَ مِنَ المُشَـذَبِ) أَيْ ﴿ فِي الطُّولِ (عظيمَ الْهَامَةِ) بِتَخْفَيفِ المبيم أَيَّ الرَّأْسِ وَذَلِكَ يَدُلُّ على الإدراك (رَجِلَ الشُّعَرَ) أَى فيه تَكَسُّرُ فَليلٌ بَيْنَ الْجُعُودَةِ وِالسُّبُوطَةِ ﴿ إِنَّ الْفُرَّقَتْ عَقْيَقَتُهُ ﴾ أَى شَعَرُ رَأْسِهِ أَيْ إِنْ فَبِلْتِ الفَرْقَ الْمُ إِنْ كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِغَسْلُ (فَرَقَهَا) أَيْجَمَلَهَا فَرِ فَتَيْنِ فَرَالَةُ عَنْ يَدِينِهِ

واختصارها

الله بن كان ضامرًا مُساويًا لِصَدْرِهِ صلى اللهُ عليهِ وَسلم (عَرِيضُ ا و هُو مَعْدُوحٌ فِي الرِّ جال لأنَّهُ عَلاَمَةُ النَّجَابَةِ وَالْقُورَةِ (بَعيدُ مَا بَيْنَ الله المنه من ) أي عظيم (الكرّ اديس) أي رُوس عِظام النفاصل وَذَلكِ كَمَالُ النُّوَّةِ (أَنْوَرُاللُّمُجَرِّدِ) بِكَسْرِ الرَّاء المُسْدَّدَّةِ اسْمُ فَاعِلِ أَوْ المام مكان أي مُشرق العُضُو المُنجَرِّدِ أوموَ ضع التَّجَرُّدِ عَن الثَّوْبِ لُ مَا بِيْنَ اللَّهِ فِي أَى النَّقْرَةِ النِّي فَوْقَ الصَّدْرِ (وَ السُّرَّةِ بِشَعَرِ يَجْرِي) (كَالْخَطِّ )وفي رواية كَالْخَيْطِ وَعَلَى كُلُّ حَالَ فَهُو بِمَعْنَى دَ قَيْقَ المُسْرُبَةِ ) أي خالى (الشَّهُ بَيِّن وَ الْبَطَن مِمَّا سِوَى ذَلِكَ) أَى الشُّعَر الْمَذَ كُور مِ اللهُ كَانَ مَحْتَا إِلْهَ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ شَعَرٌ خَفِيفٌ لِمَاصَحُ أَنَّهُ الشغر الذراعين والمنكبين وأعالى الصدر طويل الزُّندين المُرادُ الله واعين (وحب الرَّاحة) أي وايسم الكفّ حسَّاو معنى (شأن الكفّين الله عَلَيْظُ مَامَعَ لِينِ (سائِلُ الْأَطْرِافِ) أي مُمْتَدُّ الأَصابِم طَوِيلُهَا مدلا (أو قال شائل )أي مر تقم (الأطراف) من غير القباض (خمصان) (الأخمَصين) تَثَنيَةُ أَخْمَصَ وَهُوَاللَّوْ صَاءُ الَّذِي لا يَمَسُّ الأرْضَ الله من وسيط القدُّم و المرَّ ادُّا نَهُ كَانَ مُعْتَدِلَ اللَّ خَمْصَانِ لا مُرْ تَفْعَهُمَا ولا مُنْخَفِضَهُما جِدًا (مَسِيحُ الْقَدَمَينِ) أَيْ لَيْسَ فِيهِمَا تَشْقَيقُ بِدَلِيل ا (المُبُوا) أَى يَتَبَاعَدُ (عَنْهُما المَاء) لِمَلاستيماً (اذَا زَالَ) أَيْمَتَنِي (زَالَ ا أَىٰ بِقُوَّةٍ وَأَ كَدَدَلِكَ بِقُولِهِ ( يَخْطُوا تَكُفّيًّا ) بِكُسْرِ الْفَاءُو بِدُونِ هَــَـرْ الْ تَكْفَى كَنْسَمَّى نَسَمَيًّا وَفِي نُسْخَةٍ تَكَفُّواْ بِضَمَّ الْفَاءُوَبِالْهَمْزُ مَصْدَرُ كَتْقَدُّمْ تَقَدُّما وَعَلَى كُلُّ مَعْنَاهُ كَمَا قَالَهُ أَبُو زُرْعَةً يَمِيلُ إِلَى سَنَنَ اللَّهُ

وَفِرْوَةً عَنْ يَسَارِهِ (وَالْأَفَلا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَقْبُلِ الْفَرْقَ بِنَفْسِهِا فَلاَ يَفْرُنُهُا (يُجاوزا شَعَرُهُ سُحَمَةً أَذُنيهِ إِذَاهُو وَفَرَهُ أَزْهَرَ اللَّوانِ)أَى أَيْضَة بَياضاً لَيْرًا (واسم الجبين)أل فيه للجنس فيتُسمَلُ الجبينين وَهماماً كَتَمَفّاً الجبهة مِن يَمِين وَسُمَالِ وَسَمَّةُ ذَلِكَ مَحْمُودَةً (أَزْجُ الْحَوَاجِبِ) أَيْ دَقِيقَ الْحَاجِبِينَ مَعَ طُولِ واستيفواس واستواه بحيث لاتمداوا شعرة منه الأخرى في النبات وَالْاسْتِوَاء (سَوَا بِغُ) أَيْ كُوامِلَ ( مِنْ غَسَر قَرَنَ ) بِفَتْحِ الرَّاء يَعْنَي أَنْ حَوَاجِبَهُ عليه السلامُ لَمْ تَكُن مَقُرُونَةً فَهُواْ بِلَجِ (بَيْنَهُما)أَيْ الْحَاجِبَين (عِرْقَ) بِكُسُرِ الْعَـيْنِ الْمُهْمَاةِ وَسَكُونِ الرَّاءِ (يُدِرُّهُ) أَيْ يُحَرِّكُهُ (الْغَصَبُ) وَإِنَّهَا كَالْ يَمْضَتُ لِلهُ (أَقْنَى) أَيْ طُورِلَ (الْمُرْنَيْنِ) أَيْ الْأَنْفُ مَعْ مُقَّةَ أَرْنَبَتِهِ وَالْرَقْفَاعِ قَلَيل في وَسَطِّهِ (إِنَّ ) أَيْ الْعِرَانِين أَوِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (نُورٌ يَعَاوُم الحسيبة من لم بَتَا مُلَّهُ أَسْمٌ ) أَيْ مُرْتَفَعَ قَصَيَة الأنف مَعَ استواء أعالاً وَإِنْسُرَافَ أَرْبُونَهُ فَلِيسَادُّ بَوْنِي أَنَّهُ لَإِنُّورِ اللَّهِيعَلَاثُهُ مُخْفَى عَلَى النَّاظِر مِن غَسَمَ الْمَالُ حَدَبُ وَ سَطِهِ وَ يَظُنُّ اسْتُواءَ الْقَصَبَةِ ( كَتُّ )أَى عَظيمَ (اللَّحِيةِ سَهْلِ) وفى روَاية (أسيلَ الْخَدُّينِ )أَيْغَيْرَ مُرْ تَـفِيهِما (ضَلِيمَ الْفَمَ) أَى وَ اسْعَهُ وَذَلِكَ يدلُّ على الْفَصَاحَة (مُفَلِّج) أَى مُنْفَرَجَ مَا بَيْنَ (الاسْنَانَ) وَالْمُرَادُ بِالأَسْنَانَ النَّامَا الْعَلْيَا فَقَطُّ لَأَنَّ انْفِرَاجَ جَمِيمِ الْأَسْنَانِ غَيْرُ مَحَمُودٍ (دَفِيقَ الْمُسْرُبَة) أَ الشُّعَرَ الذي مِنْ لَبِّتِهِ إِلَى سُرُّتُهِ (كَأَنَّ عُنْقَهُ جِيدُ دُمْيَـةٍ) أَيْ عُنْقُ صُو رَة م عاج و تَحوه في الإستواء والإعتدال (في صفّاء الفضّة) من حيث الإشراف والجمالُ (مُعْتَدَلُ الْخَلْقِ) أَيْ مُتَنَاسِبِ الْأَعْضَاء (بَادِنَ) أَيْسَمِينُ الْبَدَلُ سعنًا منوسطًا (متماسك )أي عَبر مُستَرخي اللَّحم (سو الالبطن والصدر) يمن

الوراجد في بَعض التقاييد) حَسْبَاذ كَرَهُ صاحبُ هداية المُحبِّينَ \* إلى والد مندالمر ساين وصلى الله عليه وآله وسلم ما أصَّهُ هذه أو صاف سيِّدنا الله (مُحمَّد بن عبد الله) بن عبد المُطلِب بن هايشم صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم) سَخيًا شَنْنَ الكَفِّينِ أُزِّجُ الْحَاجِبَينِ أَكْخَلَ الْعِينِينِ الله راعين واسمَ الْجَبِين مُفَلِّجَ الأسنان أَفْنَى الْأَنْفِ رَجِلَ الشُّعَرَ رَقِيقَ ال أُورَ الأُنْوَارِ يَخْطَفُ الأَبْصَارَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَلَّيْمًا وَرَضَى مُ السَّمَا بِهِ أَجْمُعِينَ \* (وَ لَمَا أَرَادَ) \* صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَقُلُّ مِنْ ذَار مَالَ دَارَالْبِعَاءَ فَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ حَالَتُنَا إِذَا بَقْيِنَا بَمُـدَكَ وَلَمْ نَنْظُنْ الله و قال ألهم أكتبُوا أوصافي وانظروا البها وازفيوهاممكم فين رفعها النبا فَكَا نُمَّا رَآنِي إِنْ كَانَ مُسْلِمًا حَرَّمَ اللهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ وَانْ الماامًا أَالَ مُرَّادَهُ وَنَصَرَهُ اللَّهُ عَلَى أَعْدَانُهِ وَيُؤَّمُّنَّهُ مِنْ شَرَّ كُلِّ شَيطان لَهُ \* وَمَنْ نَظَرَ فِيهَا بَعْدُ صَالَةِ الصَّبْحِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَوَابَ خَمْسَمَانَةٍ و مَن نظر فيها بَعْدَصَلاةِ الْمغرب كَتَبَ اللهُ لَهُ تُوابَ ســـتَّمائة و مَنْ نَظَرَفِيها بَعْدَصَلاَّةِ الْعَثَاء كُتَبَاللَّهُ لَهُ ثُوَّابَ ٱلْفُوحَجَّةِ اللهُ لهُ أُوابَ مِن خَتَمَ القُرْآنَ العظيم \* وكتب اللهُ لهُ ثواب من اللُّ رَقِّبَةٍ وَاللَّهُ ذُوالفضل الْعَظيمِ اهِ ﴿ وَقَدْ نَظُمَ ﴾ سَيَّدُنَا عُمَّرُ بِنَ ا اب رضي الله عنه شيئًا من ذلك أيضًا على سبيل الإجمال في قوله مَالَ بِارْبِ على مَن نُورِ'هُ « يَتَلَأَلاَ مثلَ شَمَس وَ فَمَرْ صف رسكولَ الله من خير البَشر « كَمالال لا ح في و فت السحر

وَهُوَ مَا يَبِنَ يَدَيُهِ كَالْمُهُ مِنْةِ فَيَجَرِيهَا وَفَسْرَهُ بَعْضُهُم بِكُونَهِ يُسْرِعُ فَيَمْسُا كَأَنَّهُ يَسِيلُ الرَّهَ ۚ إِلَى يَسِينِهِ وَالرَّهُ ۚ إِلَى شَمَالِهِ وَالأَوْلُ أَظْهَرَ وَعَلَى كُلِّ فَالْجُمَّا آبيانٌ لِكَيْفِيةً رَفْعِ رَجَلِهِ وَ نَقَلِهَا وَأَمَّا قَوْلُهُ (وَيَشْمِي هَوْنَا)فَبَيَانَ لِكَيْفِيةِ وَضَ بالا رض (دَرِيمٌ) أي واسمُ (المشية ) بكسر الميم أي الخطوة خلَّقة لا تكا وَسَمَةُ الْخُطُورَةِ مَحْمُودَةً لَلرَّ جَالَ (إِذَامَتَى كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَّبِ) أَيْ يَنْزَا فيهِ فَأَنَّ الصَّبِ مَا أَحَذَرَ مِنَ الأَرْضُ (وفي) بَعْضُ النُّسَخِ في صَبَّبِ وَالْجُمَّا بَيَانَ لِمَافَبِلُهَا (وَاذًا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيمًا) أَيْ بِجَمِيمِ أَجْزَانُهِ (خَافضُ الطّر ف أَى الْعَيْنِ ( نَظَرُهُ إِلَى الأُرْضِ أَطُولُ مِن نَظَرَهِ إِلَى السَّمَاءِ ) تَأْكِيدُ لِمَا نَبُا وَهَذَامَحَمُولٌ عَلَى حَالَ السَّكُونَ فَالْإِيَّنَافِ أَنَّهُ فِي حَالَ انْتَظَّارِ الْوَحْيِ لِأَمْرِ يَازَلُ كَانَ بِكُثْرُ النَّظْرَ الى السَّامُ كَمَا فِي قَوْلِهِ لَمَالَى قَمَازَى قَالْبُ وَحِياتُ فِي السَّال فَلَنُو لَّيِنَكَ قِبِلَةً تَرْضَاها (جُلُّ) أَيْ أَكُثَّرُ (نَظَرَ وِاللَّا حَظَةُ) أَيْ النَّظَرُ باللَّمَا إِفْتُحِ اللَّهِمِ أَيْ شَقَ الْمَيْنِ مِنَّا لِلْيَ الصَّدْعَ وَالْمُوادُ أَنَّهُ لاَ بِنْظُرُ إِلَى الأُشْب كَنظرا هل الشرَّهِ بَلْ بِقَدْرِ الحَاجِةِ امْتِيْالًا لِقُولِ رَبِّهِ وَلَا تَمَدُّنَّ عَيْنِكَ الأ ( يَسُونُ أَصْحَابَهُ) أَى يَقَدِّمُهُم أَمَامَهُ فِي الْمُشِّي وَيَقُولُ خَاوًّا ظَهَرَى لِلْمَلا ل (وَيَبِدُأُ مَنْ لَقِي بِالسَّلَامِ) أَي يُبادِرُ وَفَي نُسْخَةٍ وَيَبْدُأُ مَنْ لَقَيَّةُ بِالسَّلامِ ا حَتَّى الصِّيانَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ البِدَّءَ بِالسَّلَامِ سُنَّةً لَكِنْ ثَوَابُهُ أَكَثَّرُمِنْ ثُواب الرُّدِّ الذِي هُوَ فَرْضُ وهِذَا مِنْ كَمَالَ آوَ اضُعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* وَشَرُّا وَكُرُّمَ \* وَمَجِدُو عَظُمَ \* الى غَيْرِ ذَلِكُ مِنَ الْوَارِدِ فِي شَمَا اللهِ الْمَظْيَمَةِ \* التي فند فيها مُهج أهل العقول السليمة

تَبَارَكُ اللهُ مَاأُحْلِي شَمَائِلَهُ ﴿ فَكُمْ أَمَا آتَ وَأُحْبِتُ فِيهِ مِنْ مُهَجِ

له السُّون إليه « صلى الله عليه وَسلمَ » (وَالْمَعْنُويُ أَيْضاً) «على نَوْعَيْن وَلَ السَّمْ اللَّهِ وَذَاتِهِ المُّربِغَةِ \* وَذَاتِهِ الْمُنْيِغَةِ \* وَحَضْرَتِهِ اللَّطيفَةِ \* ﴿ إِلَّى ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ سَبَقَتَ لَكَ رُوِّيتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَامًا اللهُ السُّورَةُ الْكَامِلَةَ مَعَ الْفَنَاء فيهافاذَا لَمْ تُدُوكُ ذَلِكَ فَتُصَوَّرُ ال من وصفه صلى الله عليه وَسلم واستَحضراً لكَ وَ اقفُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِ الأُدَبِ وَالتَّذَلُّ فَي ذَلِكَ كَالِّهِ فَانْ سَبَقَتْ لَكَ زِيارَةٌ فَاسْتَحْضِرُ حُجْرَتُهُ الشّريف وَكَأَنَّكَ وَاقِفٌ بَيْنَ بَدَيْهِ صلى اللهُ عليه وَ سلمَ فَاذَا لَمْ نُدْرِكُ \* مُلْنَا لِكَ صُورَةَ الْمُسْجِدِ النَّبَوِيِّ وَالْحُجْرَةِ الزَّاهِرَةِ وَالضَّرِيحِ م وهي كما في الصُّورَةِ المرَّسُومَةِ في دَلائِلِ الْخَيْرَاتِ ، فَهَذَا الْوَصْفُ والحَدِّلُ أَنَكَ وَاقِفٌ بِالْمُوَاجِهَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كُ وَبِرَّ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتَ بَعِيـدًا فَأَنَّهُ بَسْمَعُ بِاللَّهِ وَيَرَى بِهِ فَلَا يَخْفَى عَلَيْـهِ الله المناس (الثاني) ١٥- تحضار حقيقته العظيمة وهذا مشهد أهل الأحوال ﴿ وَاسْتُمْدَادُ الْمَالَمِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَقَّقٌ \* فَقَدْ وَقَعَ لَنَافى الله أَنَّهُ رُوحُ الْكُونُ وَ أُورُهُ بِهِ قِيامُ الْعَالَمِ ﴿ فَهَا أَنَّا ﴾ أُو قَفَتُكَ على الطُّرُق وَأَفْرَبِهَا وَ نَقُلَ عَنْ سَيِّدِي عَبْدِالكَّرِيمِ الجيلي في كتابِ النَّامُوس اللم « في مَعْرِ فَةِ قَذْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليهِ وَسلم » قَوْلَةُ رَحَمَهُ اللهُ أُوصِيكَ وام ملاحظة صُورَته صلى اللهُ عليه وَسلم وَمَعْنَاهُ وَلَوْ كُنْتَ مُتَّكَلَّهُا مُنْرًا فَعَنْ قَرِيبِ تَأْلَفُ رُوحُكَ فَيَحْضُرُ لَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيَانًا مِهِ وَتُحادِثُهُ وَتُخاطِبُهُ فَيُجِيبُكَ وَيُحَـدِّثُكَ وَيُخاطِبكَ فَنَفُوزُ بِدَرَجِـةٍ مَا إِنَّ وَتُلْحَقُّ بِهِمْ انْشَاءَاللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَاعْلَمُ ﴾ أَنَّ الْعَارِ فَيْنَ لَا يَزَ الُونَ وَلَوْ

أَبْطَحِيُّ النَّفْتِ مَكِّيُّ الأَثْرَ \* هَاشِيُّ الْفَرْعِ مِنْ نَسْلِ مُضَّرَّ حَسَنُ الْقَلْدِ بَهِي نَاعِمْ \* لاطُويلُ لا وَلا فيهِ قِصْرُ أَقْنَا الأَنْفِ أَزْجُ أَدْعَجُ \* فاحِمُ الوَفْرَةِمَفْرُوقُ الشُّعَرُ صادِقُ اللَّهُجَةِ مَقْبُولُ الدُّعَا ﴿ نَيْرُ الْخَدِّينِ فِي الطَّرْفِ حَوَرَ أُورُهُ كَالشَّس في إشرافيا \* ولَهُ وَجُهُ كَدَارَةِ النَّسَرُ تَغَرُّهُ كَالدُّر فِي مَبْسَمِهِ \* فَاذَا افْرَرُ فُلُولُو انْتَشَرْ بِينَ كَنْفِيهِ بُدُورِ خَاتَمٌ \* خَتْمَ اللَّهُ بِهِ رُسُلَالْبَشَرُ طَوى البَّطَن خَمِيصٌ زَّاهِدُ \* وَاثْقُ بِاللَّهِ إِنْ جَاعَ شَكَرُ كَفُّهُ كَالرُّبُدِ فِي مَلْسَلُّهُا \* أَوَا حَرِيرٍ لَيْنَ حَيِنَ الْمُشْرَ ولَهُ جِبْرِيلُ حِمًّا قَـدُ أَتِّي هُ بِالْمَـفَاتِيحِ الَّتِي كَانَ اذْخَرُ مِنْ كُنُورْ وَلُجَيِن فَأَلِي ﴿ قَالَ لا جَاوَزُتُ قُوتًا بِقَدَرْ بَيْنَ السُّنَّةَ فَالْوَيْلُ لِمِنْ ﴿ تَرَكُ السُّنَّةُ مِنْ مُوَّسِّفًو وَ السَّلامُ الطَّيْبُ الْكَافِي عِلَى ﴿ خَيْرِ رُسُلِ اللَّهِ مِنْ خَيْرِ مُضَّرَّ \*( اللَّهُمُّ )\*اجْعَلْنَا مِنَ المُتَسَكِينَ بسُنَّتِهِ \* وَأَمِنْنَا عِلَى شَرِيعَتِهِ وَمَلَّتُهُ بَفَضَلَكَ وَكُرْمِكَ بِالْرَحْمَ الرَّاحِمِينَ بِارْبُ الْعَالَمِينَ ﴿ وَقَالَ بِعَضُ الكِّبَارِ) اعلَم أنَّ كُلُّ الْخَيْرِ فِي المَكُوفِ على جنابِ الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ۗ ﴿ إِمَّا تَمَلَّقاً صُورِياً أَوْمَمُنُوياً فَالصُّورِيُّ عَلَى نَوْعَيْنِ ﴿ (الْأَوَّلُ ) بِاتِّبَاعِ جَمِيم أَوَامِ م وَ اجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ وَ ذَلِكَ بِمُواظَّبَةِ سُنْنَهِ وَ آثَارِهِ وَالْمَكُوفِ عَلَى مَاوَرَدَ عَلَى واستصحاب العرّائم» (والثاني) بالفناء في محبّة وشدّة الشوق إليه مو النسا في موادَّتِهِ وَكَثْرَة تَذَكُّرهِ و الصَّالَةِ عَلَيْهِ » و مُدَاوَمَة مُطَالَعَةِ الْمَدَانِمِ